

# القيرانة المنافعة الم



دار المحجة

البيضاء

The En Original



الصّدافة والأصدقاني

# سلسلة فته الايتعانى تع الناكرين

# الصّدافة والأصدقاذ

محسرها وي

كالالمحجم للبيضاء

## حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١ م



بِنْ مِنْ اللَّهُ النَّمْنِ الْعَكَمِينَ الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ الْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرّبِينِ منالِكِ يَوْمِ الرّبِينِ الْمَاكَةُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الْهِرْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ وَلا الصّراطَ الّذِينِ الْمَعْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِينَ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِينَ

# المقدمة

يضم هذا الكتاب موسوعة كاملة من الآيات والروايات التي تتناول موضوع «العلاقة مع الناس» ابتداءاً من ضرورة الألفة والتآلف، وانتهاءاً بالعلاقة مع العائلة، ومروراً بكل ما يرتبط بقضايا الصداقة.

ولقد حرصت على ترك ما جاء في هذا الكتاب من دون شرح أو توضيح، اعتماداً على أنّ كثرة الأحاديث في الموضوع الواحد تؤدي إلى توضيحها من غير حاجة إلى تعليق الآخرين.

أرجو من الباري عز وجل أن يجعل عملي هذا ذخراً لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.

والله تعالى نعم المولى ونعم المعين.

هـ. م





قال الله تعالى في القرآن الكريم:

﴿ هو الذي أيَّدكَ بنصره وبالمؤمنينَ \* وألَّفَ بينَ قلوبهم \* \* لو أنفقتَ ما في الأرضِ جميعاً ما ألَّفتَ بينَ قلوبهم \* ولكنَ اللَّهَ ألَّفَ بينَهم \* .

وقال (عز وجل) في آية أخرىٰ:

﴿ واعتصموا بحبلِ اللَّهِ جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمةَ اللَّهِ عليكم إذ كنتم أعداءً فألفَ بينَ قلوبِكمِ فأصبحتم بنعمتِهِ إخواناً، وكنتم على شفى حفرةٍ من النارِ فأنقذكم منها ﴾.

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«أفضلُكم.. أحسنُكم أخلاقاً، الموطئون أكنافاً، الذينَ يألفونَ ويُؤلفونَ، وتوطأ رحالُهم».

وقال ﷺ:

«إن المؤمنَ يسكنْ إلى أخيهِ كما يسكنُ الظمآنُ إلى الماءِ البارد».

وقال الإمامُ عليّ بنُ أبي طالب ﷺ:

«طوبيٰ لمن يَأْلفُ الناسَ ويألفونَهُ على طاعةِ اللَّهِ».

وقالَ الإمامُ الصادق عَلِيِّلا:

«رَحِمَ اللَّهُ امرءَ ألَّف بينَ وليّينِ لنا.. يا معشرَ المؤمنينَ تألفوا وتعاطفوا».

وقالَ الإمامُ عليٌ ﷺ:

«من تألفَ الناسَ أحبوه».

وقال ﷺ:

«المؤمنُ آلفٌ مألوفٌ متعطف».

وقالَ رسولُ الله ﷺ:

"المؤمنُ الذي يُخالطُ الناسَ، ويصبرُ على أذاهم أعظمُ أجراً من الذي لا يخالطهم ولا يصبرُ على أذاهم».

وقال ﷺ:

«إن لله ملكاً نصفه من النارِ ونصفه من الثلج يقولُ: اللهم كما ألّفتَ بينَ الثلج والنارِ، ألّف بينَ عبادِكَ الصالحينَ».

وروي أنَّ اللَّهَ تعالى أوحى إلى موسى عَلِيهِ: «يا ابنَ

عمرانَ. . كنْ يَقظاناً وأرتدْ لنفسِكَ إخواناً ، فكلٌ خدنٍ وصاحب لا يوازرُكَ في مسرَّتي فهو لكَ عدوٌ » .

وأوحى اللَّهُ تعالى إلى داودﷺ: «يا داودُ.. مالي أراكَ متفرِّداً وحيداً؟

فقالَ: «إلهي قَليتُ الخلقَ الأجلكَ»

فقالَ تعالى: «يا داودُ.. كنْ يقظاناً وارتد لنفسِك إخواناً، فكلُّ خدنِ لا يوافقُكَ على مسرَّتي فلا تصحبْهُ، فإنّه لكَ عدوٌ يُقسّى قلبَكَ ويباعدُكَ مِنّى».

وفي أخبارِ داود ﷺ قالَ: «يا ربِّ كيفَ لي أن يحبّني الناسُ كلُّهم وأُسلمَ فيما بيني وبينَكَ؟

فقالَ: خالق الناسَ بأخلاقِهم، وأحسنْ فيما بيني وبينكَ».

وقالَ المصطفى الله : "إنَّ أحبَّكم إلى اللَّهِ الّذينَ يُؤلفونَ ويَألفونَ، وإنَّ أبغضَكم إلى اللَّهِ المشّاؤونَ بالنميمةِ، المفرِّقونَ بينَ الإخوان».

وقالَ أبو جعفر على أبيه عن أبيه على الله علياً علياً

قالَ: «أُريدُ الكوفةَ» ٍ

فلمّا عَدِلَ الطريقُ بالذِّميّ عَدلَ مَعْهُ عليٌّ عَلِيْ اللَّهِ. فقالَ لَهُ الذِّميُّ: أليسَ زعمتَ تريدُ الكوفة؟ قالَ: بلي.

فقالَ لَهُ الذميُّ: فقد تركتَ الطريقَ؟ فقالَ لَهُ: قد علمتُ.

فقالَ لَهُ: فلم عدلتَ معى وقَدْ علمتَ ذلكَ؟

فقالَ لَهُ علي ﷺ: هذا من تمام حُسنِ الصحبةِ، أن يشيّعَ الرَّجلُ صاحبَهُ هنيهةً إذا فارقَهُ، وكذلكَ أَمَرَنا نبيُّنا».

فقالَ لَهُ: هكذا قالَ نبيّكم؟

قال: نَعمْ.

فقالَ لهُ الذميُّ: لاجَرَمَ إنّما تبعَهُ مَنْ تبعهُ لأفعالهِ الكريمةِ، وأنا أُشهدُكَ أنّي على دينِكَ».. فَرَجَعَ الذميُّ مع عليًّ فلمّا عَرفَهُ أسلمَ».

وقالَ النبي الله القربُكم منّي مجلساً يومَ القيامةِ أحسنُكم أخلاقاً ، الموطئونَ أكنافاً الّذين يألفونَ ويُؤلفونَ».

وقالَ ﴿ المؤمنُ آلفُ مألوفٌ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يألفُ ولا يؤلفُ».

وقالَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ خيراً رزقَهُ خليلاً صالحاً، إن نسي ذكّرَهُ، وإن ذكر أعانه».

وقال أنه الأخوين إذا التقيا مَثَلُ اليدينِ تَغْسِلُ اليدينِ تَغْسِلُ المداهما الأُخرى، وما التقى المؤمنانِ قطَّ إلاّ أفادَ اللَّهُ أحدَهما من صاحبهِ خيراً».





### قال الله تعالى في القرآن الكريم:

﴿والذينَ جاؤوا مِن بعدِهم يَقُولُون: ربّنا إغفرُ لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربّنا إنك رؤوفٌ رحيم﴾.

#### وقال تعالىٰ:

﴿إِنَّمَا المؤمنونَ أخوة، فأصلحوا بينَ أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون \* يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قوم، عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكنَّ خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الإسمُ الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾

وقال عز وجل:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرٍ وأَنثَى، وجَعَلْنَاكُم

شعوباً وقبائل لتعارفوا، إنّ أكرمكُم عند اللَّهِ أتقاكم، إنّ اللَّهَ عليمٌ خبير﴾.

وقال الإمام الصادق ﴿ إِنَّا فَضَلَ لَا تَزْهَدُ فَي فَقُرَاءِ شَيْعَتِنَا، فإن الفَقيرَ ليشفع يومَ القيامةِ في مثلِ رَبيعةَ ومُضْر.

ثم قال: «أما سمعتَ اللَّهَ يقولُ في أعدائِكم إذا رأوا شفاعةَ الرجلِ منكم لصديقهِ يومَ القيامة: «فما لنا من شافعينَ ولا صديقِ حميم»؟

وقال أبو عبد اللَّه ﷺ: «مَنْ عاملَ الناسَ فلم يظلمُهم، وحدثَهم فلَمْ يخلفُهم كانَ ممّنْ حَرمُتْ غيبتُهُ، وكَمُلتُ مروتُهُ، وظهرتْ عدالتُهُ، ووجبتْ أخوتُه».

#### وقال ﷺ:

«خَيْرُ إِخْوانِكَ مَنْ عَنَّفَكَ في طاعةِ الله سُبْحانَهُ».

وقال الإمامُ علي ﷺ:

«مَنْ استطالَ على الإخوانِ لم يخلصْ له إنسان».

وقال ﷺ: «ليسَ لكَ بأخِ مَنْ احتجتَ إلى مداراتهِ».

وقال ﷺ: «ليسَ لكَ بأخٍ مَنْ أحوجَكَ إلى حاكمٍ بينَكَ وبينه».

وقال عُلِيَةٍ: «لم يَسُدُ مَنْ افتقرَ إخوانُهُ إلى غيره».

وقال ﴿ مَنْ كَانَ ذَا حَفَاظٍ وَوَفَاءٍ لَمْ يُعَدَمُ حَسَنَ الإِخَاءِ ».

وقال عَلَيْمَانَ لا إخوانَ لَهُ لا أهلَ له».

وقال ﷺ: «مَنْ لا صديقَ له لا ذُخرَ له».

وقال ﷺ: «مَنْ ناقشَ الأخوانَ قلَّ صديقُهُ».

وقال ﷺ: «مَنْ فَقَدَ أَخاً في اللَّهِ فكأنما فَقَدَ أَشرف أعضائه».

وقال ﷺ: «مِن عَجْزِ الرأي: استفسادُ الإخوانِ».

وقال عَلِينًا: «مِن المروءةِ: احتمالُ جناياتِ الإخوانِ».

وقال عَلِينَهُ: «ما أقبحَ الخطيئة بعدَ الصلةِ، والجفاء بعدَ الإخاء».

وقال ﷺ: «ما سَعُدَ مَنْ شقى أخوانه».

وقال ﷺ: «موتُ الأخ قصُ الجناح واليد».

وقال ﷺ: «ما أكثرَ الإخوان عندَ الجفانِ (القدور)، وأقلُّهم عندَ حادثاتِ الزمان».

وقال عَلِينَ : «ما تواخى قومٌ على غيرِ ذاتِ اللَّهِ سبحانه، إلا كانتُ أخوّتُهم عليهِم».

وقال ﷺ: «نظامُ المروةِ حسنُ الأخوةِ ونظامُ الدينِ حسنُ اللَّقينِ».

وقال ﷺ: «لا تَصرمْ أخاكَ على ارتيابٍ، ولا تهجرْهُ بعدَ استعتاب».

وقال ﷺ: «عليكَ بإخوانِ الصفا فإنهم زينةٌ في الرخاءِ وعونٌ في البلاء».

وقالَ ﷺ: «لا تضيِّعن حقّ أخيكَ، اتكالاً على ما بينك وبينه».

وقال عُلِينًا: «لا تصفو الخلَّةُ معَ غير أديب».

وقال ﷺ: «لا يكونُ الصديقُ صديقاً حتى يحفظَ أخاه في غيبتهِ، ونكبتهِ، ووفاته».

. وقال عَلِيُّهُ: «خيرُ الإخوانِ مَنْ كانَتْ في اللَّهِ مودتُهُ».

وقال ﷺ: «خيرُ الإخوانِ أقلُهم مصانعةً في النصيحةِ».

وقال ﷺ: «خيرُ الإخوانِ مَنْ لا يحوجُ إخوانَهُ إلى سواه».

وقال ﷺ: ﴿شَكُّرُ نَظْيَرِكَ بِحَسْنِ الْإِخَاءِ﴾.

وقال ﷺ: «ساعد أخاكَ على كلِ حالٍ وزلْ معَهُ حيثما زال».

وقال ﷺ: «رُبَّ أخِ لك لم تلده أُمُكَ».

وقال ﷺ: «عليكَ بمواخاةِ مَنْ حذَّركَ ونهاكَ، فإنه ينجدُكَ ويرشدُكَ».

وقال ﷺ: «على التواخي في اللَّهِ تخلصُ المحبةُ».

وقال عَلِينَهُ: «فَقْدُ الإخوانِ يوهيُ الجلد».

وقال عَلِينٌ «قليلٌ مِن الإخوانِ مَنْ ينصفُ».

وقال ﷺ: "من لا أخٌ لَهُ لا خيرَ فيه".

وقال ﷺ: «من آخي في الدنيا حُرم».

وقال ﷺ: «من حسنتْ عشرتُهُ كثرَ إخوانُهُ».

وقال عَلَيْهُ: «اذكرْ أخاكَ إذا غابَ بالذي تحبُ أن يذكرَكَ».

وقال ﷺ: «أشرفُ المروءةِ حسنُ الأخوة».

وقال ﷺ: «أفضلُ العددِ ثقاتُ الإخوانِ».

وقال عُلِيِّهِ: «إن أخاكَ حقاً مَنْ غفرَ زلتَكَ وسدَّ خلتَكَ».

وقال عَلَيْهِ: «أفضلُ العددِ أخٌ وفيٌّ وشقيقٌ زكي».

وقال ﷺ: «أبعدُ الناسِ سفراً مَنْ كانَ سفرُهُ في ابتغاءِ أَخِ صالح».

وقال عليه: «أصدقُ الإخوانِ مودّةً أفضلُهم لإخوانهِ في السراءِ والضراءِ مواساةً».

وقال ﷺ: «خيرُ الإخوانِ أعونُهم وأعملُهم بالبرِّ وأرفقُهم بالمرِّ وأرفقُهم بالمصاحب».

وقال ﷺ: «خيرُ كلِ شيءٍ جديدُهُ.. وخيرُ الإخوانِ أقدمُهم».

وقال ﷺ: «خليلُ المرءِ دليلٌ على عقلهِ وكلامُهُ برهانُ فضله».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ كَثُرَ أِغضابُهُ لكَ في الحق».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ واساكَ، وخيرٌ منهُ مَنْ كفاكَ».

وقال عُلِيدٌ: «خيرُ الإخوانِ أنصحُهم، وشرُّهم أغشُهم».

وقال ﷺ: «خيرُ الإخوانِ مَنْ إذا فقدتَهُ لم تحبُ البقاءَ بعدَهُ».

وقالﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ دلَّكَ على هدى، وأكسبَكَ تقىً، وصدَّكَ عن اتباع هوى».

وقالﷺ: «خيرُ مَنْ صحبتَ مَنْ ولهكَ بالآخرة، وزهّدَكَ في الدنيا، وأعانَكَ على طاعةٍ».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ واساكَ».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ دعاكَ إلى صدقِ المقالِ بصدقِ مقالهِ، وندبَكَ إلى أفضل الأعمالِ بحسن أعماله».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ من سارعَ إلى الخيرِ وجذَبكَ إليهِ، وأمرَكَ بِالبرِ وأعانَكَ عليهِ».

وقال الله الإخوانِ مَنْ لم تكنْ على الدنيا أخوتُهُ».

وقال ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ مَنْ واساكَ بخيرهِ، وخيرٌ منهُ مَنْ أغناكَ عن غيره».

وقال ﷺ: «خيرُ مَنْ صحبتَهُ مَنْ لا يحوجُكَ إلى حاكمٍ بينَكَ وبينَه».

وقال الله الإخوانِ مَنْ لم يكنْ على إخوانِه مستقصياً».

وقال عليه: «الإخوانُ أفضلُ العدد».

وقال ﷺ: «المللُ يُفسدُ الأخوةَ».

وقال على الطاعة خيرُ الأصحاب». «المعينُ على الطاعةِ خيرُ الأصحاب».

وقال ﷺ: «الصديقُ مَنْ صدقَ غيبه».

وقال ﷺ: «الفقدُ الممرضُ فَقْدُ الأحبابِ».

وقال عَلِيِّهُ: «الدهرُ موكلٌ بتشتيتِ الآلاف».

وقال ﷺ: «الصاحبُ كالرقعة فاتخذْهُ مشَاكِلاً».

وقال ﷺ: «الرفيقُ كالصديقِ فاخترُّهُ مُوافِقاً».

وقال ﷺ: «الغريبُ مَنْ ليسَ لَهُ حبيبٌ».

وقال عَلِيهِ: «إخوانُ الدين أبقى مودةً».

وقال ﷺ: ﴿أُخُّ تَسْتَفْيَدُهُ خَيْرٌ مِنْ أَخِ تُسْتَزِيدُهُۥ .

وقال ﷺ: «استفسادُ الصديقِ مِنْ عدم التوفيقِ».

وقال ﷺ: «الإخوانُ زينةٌ في الرخاءِ وعدةٌ في البلاءِ».

وقال ﷺ: «الصديقُ أفضلُ الذخرين».

وقال عَلِينَهِ: «الصديقُ أفضلُ العُدتين».

وقال ﷺ: «الصديقُ أفضلُ عدةً وأبقى مودةً».

وقال ﷺ: «الإخوانُ في اللَّهِ تعالى تدومُ مودتُهُمْ لدوامِ سبيِها».

وقال ﷺ: «إخوانُ الدنيا تنقطعُ مودتُهُمْ لسرعةِ انقطاعِ أسبابِها».

وقال على المحوانُ الصدقِ زينةٌ في السراءِ وعدةٌ في الضراءِ».

وقال على «الأخُ المكتسبِ في اللَّهِ أقربُ الأقرباءِ، وأرحمُ مِن الأمهاتِ والآباءِ».

وقال ﷺ: «الصديقُ إنسانٌ، هو أنتَ إلا أنّه غيرُكَ».

وقال ﷺ: «أخوكَ في اللَّهِ من هَداكَ إلى رشادٍ، ونهاكَ عن فسادٍ، وأعانَكَ إلى إصلاح معادٍ».

وقال ﷺ: «أخوكَ الصديقُ مَنْ وقاكَ بنفسهِ، وآثركَ على مالهِ وولدهِ وعرسهِ».

وقال ﷺ: «الحازمُ مَنْ تخيَّر لخلتهِ، فإن المرءَ يوزنُ بخليلهِ».

وقال ﷺ: «الإخوانُ جلاءُ الهموم والأحزانِ».

وقال ﷺ: «احملْ نَفْسَكَ عندَ شدةِ أخيكَ على اللين، وأحملْ نَفْسَكَ مع أخيكَ عندَ صرمهِ على الصلة».

وقال ﷺ: «أطعُ أخاكَ وإن عَصَاكَ؛ وصِلْهُ وإن جَفاكَ».

وقال ﷺ: «إِنْ لَم تحبُّ أَخاكَ فلستَ أَخاهُ».

وقال ﷺ لكميل بن زيادٍ:

"أخوكَ الذي لوجئتَ بالسيفِ عامداً لتضربَهُ لم يستغشّكَ في الوّدِ ولو جئتَهُ تدعُوهُ للموتِ لم يكنْ يردُّكَ، إبقاءً عَليكَ مِنِ الرَّدِ ولو جئتَهُ تدعُوهُ للموتِ لم يكنْ يردُّكَ، إبقاءً عَليكَ مِنِ الرَّدِ وقال اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على غيرِ الطمع اللهُ ال

وقال الإمام الصادق الله الله الله

«ألا كلُّ خلّةٍ كانتْ في الدنيا في غيرِ اللَّهِ فإنها تصيرُ عداوةً يومَ القيامةِ».

وقال الإمام على ﷺ:

«إِن أَخَاكَ حَقًا مَن غَفَرَ زَلْتَكَ وَسَدَّ خَلَتَكَ، وَقَبِلَ عَذَرَكَ، وَسَتَرَ عَوْرَتَكَ، وَنَفَى وَجَلَكَ، وحَقَقَ أَمَلَكَ».

وقال ﷺ:

«أخوكَ الّذي لا يخذلُكَ عندَ الشدةِ، ولا يغفلُ عَنْكَ عندَ الجريرةِ».

وقالَ الإمامُ أبو جعفر ﷺ:

"المؤمنُ أخو المؤمنِ لأبيهِ وأمّهِ، وذلكَ لأن اللّهَ (تبارك وتعالى) خلقَ المؤمنَ من طينةِ جناتِ السمواتِ، وأجرىٰ فيهِ روحَ رحمتهِ، فلذلك هو أخُوهُ، لأمّه وأبيه».

وكان فيما أوصى بهِ أميرُ المؤمنينَ عليٌ الله عندَ وفاتهِ قولُه:

«آخ الإخوانَ في اللَّهِ، وأحب الصالحَ لصلاحهِ».

وقال رسول الله ﷺ: «من استفاد أخاً في الله زوَّجَهُ اللَّه حوراً».

وقال ﷺ:

«أقلُ ما يكونُ في آخرِ الزمانِ أخٌ يُوثقَ بِه؛ أو درهمٌ مِن حلالٍ».

وقال تعالى في القرآن الكريم:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾.

وقال الإمام الصادق عليه:

«إنّما المُؤْمنونَ إخوةُ بنو أبِ وأُمِّ، وإذا ضَرَبَ على رَجُلٍ منهم عِرقٌ، سَهَرَ لَهُ الآخرونَ».

وقالَ عَلَيْهُ: «المؤمنُ أخو المؤمنِ، عينُهُ ودليلُهُ، لا يخونُهُ، ولا يظلمُهُ، ولا يَعْشُهُ، ولا يَعْدُهُ عِدةً فيخلفه».

وقالَ الإمامُ عليٌ ﷺ: «المؤمنُ أخو المؤمنِ كالجسدِ الواحدِ، إن اشتكى شيئاً منهُ وَجَدَ أَلماً».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«إن المؤمنَ لَيسكنُ إلى المؤمنِ كما يَسكنُ قلبُ الظمآنِ إلى الماءِ الباردِ».

#### وقالَ ﷺ:

«المؤمنونَ إخوةٌ، ولا شيءَ آثرَ عندَ كلِّ أخ مِنْ أخيهِ».

وقال الإمام الباقر ﷺ: «من استفاد أخاً في اللَّه على إيمان باللَّه ووفاء بإخائه، طلباً لمرضاة الله، فقد استفاد شعاعاً من نور الله...».

وقال الإمام علي ﷺ: «من فقد أخاً في الله فكأنما فقد أشرف أعضائه».

وقال ﷺ: «بالتواخي في الله تثمر الأخوَّة».

وقال ﷺ: «من آخيٰ في اللّه غنم، ومن أخيٰ للدُّنيا حُرِمْ».

وقال ﷺ: «ما تواخىٰ قوم على غير ذات اللَّه سبحانه إلاَّ كانت عليهم أُخُوَّتُهُمْ يوم العرض على اللَّه سبحانه».

وقال رسول الله ﷺ:

«المؤمنونَ إخوةٌ تتكافىءُ دمائُهم، وهم يَدٌ على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم».

وقال الإمام الصادق عليه:

"الأخوانُ ثلاثةٌ: مواسِ بنفسهِ، وآخرُ مواسِ بمالهِ، وهما الصّادقُ في الإخاءِ، وآخرُ يأخذُ منكَ البُلغةَ، ويُريدُكَ لبعضِ اللَّذةِ، فلا تَعدْهُ من أهل الثِّقة».

وقال الإمام على الله الإخوانُ صنفانِ: إخوانُ الثّقةِ وإخوانُ الثّقةِ وإخوانُ الثّقةِ ، فابذلْ لَهُ مالكَ وبدنَكَ، وصافِ من صافاهُ، وعادِ من عاداهُ، واكتمْ سرَّهُ وعيبَهُ، وأظهرْ منهُ الحَسَن، واعلم أيُّها السّائلُ أنهم أقلُ من الكبريت الأحمر...».

وقال أبو عبد الله ﷺ: «المؤمنُ أخو المؤمنِ كالجسدِ الواحدِ إن اشتكى شيئاً منهُ وَجَدَ ألمَ ذلكَ في سائر جسدِهِ، وأرواحُهُما من روح واحدةٍ، وإنَّ روحُ المؤمنِ لأشدُّ اتصالاً بروحِ اللَّهِ مِن اتصال شعاعِ الشمس بها».

وقال الإمام على ﷺ: «النَّاس إخوان، فَمن كانَت أخوَّتَه في غير ذات اللَّه فهي عداوة، وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدوٌّ إلاَّ المتَّقين﴾.





#### قال رسول الله على:

«إِنَّ حُسْنَ الخُلقِ يَبْلغُ بصَاحِبِهِ دَرَجةَ الصائم القائم».

وقال ﴿ اللَّهِ وَحُسنُ الجُنهُ بِهِ أُمتي الجنةَ تَقوى اللَّهِ وَحُسنُ الخُلقِ».

وَقَالَ اللهِ : «أفضلُكُمْ أحسنُكمْ أخلاقاً، الموطؤن أكنافاً الذينَ يَأْلفُونَ ويُؤلفُونَ».

وقال أميرُ المؤمنينَ ﷺ: «المؤمنُ أَلْفٌ مألوفٌ، ولا خيرَ فيمَنْ لا يَأْلُفُ ولا يُؤلف».

وقال الإمام أبو جعفر الباقر عَلَيْ : "إنَّ أكملَ المؤمنينَ إيماناً أحسنُهم خُلُقاً».

وقال ﷺ: «أتى رجلٌ رَسولَ اللَّهِ، فقالَ: يَا رسولَ اللَّهِ! أوصني». . فكانَ فيما أوصاهُ أنْ قالَ: «إلْقَ أخاكَ بوجهِ منبسطٍ».

وقال الإمام الصادقُ ﷺ: «مَا يَقْدمُ المؤمنُ عَلَى اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) بعملٍ بَعْدَ الفرائضِ، أحبّ إلى اللَّهِ تَعالَى مِنْ أَنْ يسعَ الناسَ بِخُلُقهِ».

وقال ﷺ: «البرُ وحسنُ الخُلُقِ يَعْمّرانِ الدِّيارِ، وَيزيدانِ فِي الأَعمار».

وقال ﷺ: «إن اللَّهُ تباركَ وتَعالى ليعطي العبدَ مِنَ الثوابه عَلى حُسن الخُلُق كَما يُعْطِي المجاهدَ في سبيلِ اللَّهِ، يَغدو عَليهِ ويروحُ».

وقال ﷺ: «ثلاثٌ مَنْ أتى اللَّهَ بواحدةٍ مِنْهِن أُوجِبَ اللَّهُ لهُ الجنةَ: الإِنفاقُ مِنْ إقتارٍ، والبشرُ لجميعِ العَالم، والإِنصافُ مِنْ نَفْسِهِ».

وقال ﷺ: "صنايعُ المعروفِ وحسنُ البشرِ يُكُسبانِ المحبةَ ويُدخلانِ الجنةَ. والبخلُ وعبوسُ الوجهِ يُبعدانِ من الله ويُدخلانِ النارَ».

#### وقال رسول والله ﷺ:

"المكارمُ عشرٌ فإن استطعتَ أن تكونَ فيكَ فلتكنْ، فإنّها تكونُ في الرّجل ولا تكونُ في ولده، وتكونُ في ولده ولا تكونُ في أبيه، وتكونُ في العبدِ ولا تكونُ في الحرّ».

قيل: «وما هنّ يا رسول الله؟».

قال: «صدقُ البأس، وصدقُ اللّسانِ، وأداءُ الأمانةِ،

وصِلةُ الرّحم، وإقراءُ الضّيفِ، وإطعامُ السّائل، والمكافأةُ على الصّنايع، والتّذمّمُ للجار، والتذّمّمُ للصاحب، ورأسُهنّ الحياء».

قال عليٌ (ع): «بلى يا رسولَ الله».

قال: «أحسنُكم خُلُقاً، وأعظمُكم حِلماً، وأبرُّكم بقرابته، وأشدّكم من نفسِه إنصافاً».

#### وقال ﷺ:

«ما يوضعُ في ميزانِ امرىءِ يومَ القيامة أفضلُ من حسنِ الخلق».

وقال الله الله الله عبد المطلب! إنكم لن تسعوا الناسَ بأموالِكم. فالقوهم بطلاقة الوجه، وحسنِ البشر».

وقال الله الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينِكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما».

وقال على: «حسنُ الخلقِ خُلُقُ اللَّهِ الأعظم».

وقيل له الله الله الله المؤمنينَ أفضلُهم إيماناً؟

قال: «أحسنُهم خلقاً، وأشدّكم تواضعاً».

وقال ﴿ اِن أَحبَكم إليّ وأقربَكم مِنّي مَجلساً يومَ القيامةِ أحسنُكُم خُلُقاً».

وقال (ثلاثٌ مَنْ لم يكنْ فيهِ واحدةٌ منهن فلا يعتد بشيءٍ من علمهِ: تقوى تحجزُهُ عن محارمِ الله، وحلمٌ يكفُ بهِ السيئة، وخلقٌ يعيشُ بهِ في الناس».

وقال ﴿ اللهِ الخلقَ الحسنَ يميتُ الخطيئةَ، كما تميتُ الشّمسُ الجليدَ».

وقال العبد لَيبلغ بحسنِ خلقهِ عظيمَ درجاتِ الآخرةِ وأشرفَ المنازلِ، وإنه يُضعفُ العبادة».

وقال الله الله الله الله الله المُخلق ذهبَ بخيرِ الدنيا والآخرة».

وقال جرّاح المدائني: قال لي أبو عبد الله الله الله الله الله المحدّث بمكارم الأخلاق؟: الصّفح عن النّاس، ومواساة الرّجل أخاه في ماله، وذكر الله كثيراً».

وقال رسول الله على:

"إنما بعثت لأتمّم مكارمَ الأخلاق».

وقال الإمام على ﷺ: «هَبْ أنّه لا ثواب يُرجى ولا عقاب يُتَقى، أفتزهدون في مكارم الأخلاق؟».

وقال رسول الله ﷺ:

«عليكم بمكارم الأخلاقِ فإنّ اللَّهَ بعثني بها، وإنّ من مكارم الأخلاقِ أن يعفو الرّجل عمن ظَلَمه، ويُعطي من حَرَمه، ويُصلُ من قطعه، وأن يعودَ من لا يعوده».

وقال الإمامُ على الله (يا كميل) مُرْ أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وَسِع سمعُهُ الأصوات، ما من أحد أودع قلباً سروراً إلا وخَلَق الله من ذلك السرور لُطفاً، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تُطرد غريبة الإبل».

وقال رسول الله ﷺ: «جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده.. فحسب أحدكم أن يتمسّك بِخلقِ متّصل بالله».

وعنه الله قال: «ما يقدم المؤمن على الله تعالى بعمل بعد الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخُلقه».

وقال الإمام علي ﷺ:

«خير المكارم الإيثار».

وقال عليه: «أعلى مراتب الكرم الإيثار».

وقال عَلِينِهُ: «مِن أحسنِ المكارم تجنُّبُ الحرام».

وقال ﷺ: «مِن أحسنِ المكارم بثُّ المعروف».

وقال ﷺ: «أحسنُ المكارم الجود».

وقال على «أحسنُ المكارم عفو الْمُقتدر، وجود المُفتقِر».

وقال ﷺ: «العَفو تاج المكارم».

وقال ﷺ: «قضاء اللّوازم من أفضل المكارم».

وقال ﷺ: «أفضلُ الكرم، إتمامُ النِّعم».

وقال ﷺ: «إنّ من مكارم الأخلاق أن تصلَ من قطعَك، وتعطى مَنْ حرمَك، وتعفو عَمّنْ ظلمَك».

وجاء رجل إلى الإمام الصّادق جعفرِ بن محمد الله فقال له: يا بن رسول الله أخبرني بمكارم الأخلاق؟.

فقال: «العفو عمّنْ ظلمَكَ، وصلةُ مَنْ قطعك، وإعطاءُ مَنْ حرمَكَ، وقولُ الحقّ ولو على نفسِكَ».

وقيلَ للصادق ﷺ ما حدّ الخلق؟

قال: «تلينُ جانبَكَ، وتطيّبُ كلامَكَ، وتلقى أخاكَ ببشرٍ حسن».





قَالَ الإمامُ أميرُ المؤمنينَ عليّ بنُ أبي طالبٍ عَلَيٌ في وصيّتِهِ لمحمّدِ بن الحنفيّةِ:

«أحسنْ إلى جميع النّاسِ كَما تُحبُ أَنْ يُحسنَ إليكَ، وارضَ لهمْ مَا تستقبحُهُ مِنْ غيرِكَ، وحسِّنْ معَ الناسِ خُلُقَكَ، حتّى إذا غِبت عنهمْ حنّوا إليكَ، وإذا مِتَّ بكُوا عليكَ، وقالوا: إنّا لِلَّهِ وإنّا إليهِ راجعونَ، ولا تكنْ مِنَ الذينَ يُقالُ عَنْدَ موتهِ الحمدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ. واعلمُ أَنَّ رأسَ العقلِ بَعْدَ الإيمانِ باللَّهِ عزَّ وجلَّ مداراةُ الناسِ، ولا خَيْرَ فيمَنْ لا يُعاشِرُ بالمعروفِ منْ لابَّد مِنْ مُعاشرتِهِ، حتّى يَجْعلَ اللَّهُ إلى الخلاصِ مِنْهُ سبيلاً، فإني وُجدتُ جَميعَ ما يَتَعَايشُ بهِ النَّاسُ وبهِ يَتعاشرونَ ملؤ مكيالٍ: ثلثاهُ استحسانُ، وثلثُهُ تغافلٌ».

وعَنْ أبي عبدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

«كَانَ رسولُ اللَّهِ ﴿ يُقسمُ لحظاتِهِ بِينَ أصحابِهِ، فينظرُ إلى ذا بالسَّويةِ، ولم يَبْسطْ رَسولُ اللَّهِ ﴿ رجليهِ بِينَ أصحابِهِ قطّ، وإنْ كانَ ليصافحُهُ الرَّجلُ فما يتركُ رسولُ اللَّهِ ﴿ يَدُهُ مِنْ يَدهِ حَتى يكونَ هوَ التاركَ، فلمّا فطنوا لذلكَ كانَ الرِّجلُ إذا صَافَحَهُ مَالَ بيدِهِ فَنَزَعَها مِنْ يدِهِ ».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلِيِّهِ: «مَنْ أَكرِمَكَ فأكرِمْهُ، ومَنْ استخفَّ بكَ فأكرِمْ نَفْسَكَ عَنْهُ».

وَقَالَ الإمامُ الباقرُ عِلَيْهِ: «صلاحُ شأنِ الناسِ التعايشُ والتعاشرُ ملءَ مكيالِ: ثُلُثاه فَطنٌ، وثُلُثْ تَغافلٌ».

وَقَالَ الإمامُ علي ﷺ: «بحُسن العشرةِ تدومُ المودةُ».

وقال ﷺ: ﴿بِحُسْنِ العشرةِ تأنسُ الرفاقُ».

وَقَالَ زَيدٌ الشحامُ: قَالَ لي أبو عبد اللَّه ١١١٤:

"اقرأ عَلَى مَنْ ترى أنه يطيعني منهم ويأخذُ بقولي: السلام، وأوصيُكم بتقوى اللَّهِ عزَّ وجلَّ، والورع في دينِكم، والاجتهاد للَّهِ، وصدق الحديثِ، وأداء الأمانة إلى مَنْ ائتمنكم عليها برّاً كان أو فَاجِراً، فإنَّ رسولَ اللَّه اللَّه كانَ يأمرُ بأداء الخيطِ والمَخيطِ. صلوا عشائركم وأشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم وأدوا الأمانة وإذا احسنَ احدكم حُسنَ خُلُقُهِ مَعَ النَّاسِ قِيلَ: هذا جعفريٌ، فيسرني ذَلكَ حُسنَ خُلُقُهِ مَعَ النَّاسِ قِيلَ: هذا جعفريٌ، فيسرني ذَلكَ عَلَى غيرِ ذَلكَ دَخَلَ عَلَيَّ بلاؤُهُ وعارُهُ، وقيلَ: هذا أدبُ جعفرٍ. وإذا كَانَ عَلَى غيرِ ذَلكَ دَخَلَ عَلَيَّ بلاؤُهُ وعارُهُ، وقيلَ: هذا أدبُ جغفرِ! هذا أدبُ جغفرٍ. وإذا كَانَ جَعْفرِ!؟».

#### وَقَالَ عَلِينَالِا:

«إذا كَانَ القومُ ثَلاثةً فلا يتناجى منْهم اثنانِ دُونَ صاحبِهما، فإنَّ ذلكَ مما يُحزنُهُ ويؤذيهِ».

### وجاءَ في الحديثِ:

«أَمَا حَقُّ جليسِكَ فأَنْ تَلينَ لَهُ جَانبَكَ، وتُنصفَهُ في مُجاراةِ اللَّفظِ، ولا تقومَ مِنْ مجلسِكَ إلا بإذنهِ، ومَنْ يَجلسُ إليكَ يَجوزُ لَهُ القيامُ عَنْكَ بغيرِ إذنِك، وتَنسىٰ زلاتِهِ وتحفظَ خيراتِهِ، ولا تُسْمَعَهُ إلا خَيراً».

# وَجَاءَ في الحديث أيضاً:

«وطِّنْ نَفْسَكَ عَلَى حُسْنِ الصحابةِ لمنْ صَحَبْتَ، وحسِّن خلقك، وكفَّ لسانَكَ، واكظمْ غَيظَكَ، وأقلَّ لغوَكَ، وتغرس عفوك، وتسخو نفسك».

# وأوحىٰ اللَّهُ تعالىٰ إلى رسولهِ ﷺ:

«إني آخذُكَ بمُداراةِ الناسِ، كما آخذُكَ بالفرائضِ».

## وَقَالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ:

«اعملْ بفرائضِ اللَّهِ تكنُ مِنْ أَتقَىٰ الناسِ، وارضَ بقسم اللَّهِ تكنْ مِنْ أَعْنَىٰ الناسِ، وكفَّ عَنْ محارمِ اللَّهِ تكنْ أُورعَ النَّهِ، وأحسن مجاورة من يجاوركَ تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً».







#### قال رسول الله ﷺ:

«ما استفادَ امرؤُ مسلمٌ فائدةً، بعدَ فائدةِ الإسلام، مثلَ أخ يستفيدُهُ في الله».

وقال على: «لا يدخلُ الجنةَ رجلٌ ليس له فرط».

قيلَ: يا رسولَ الله ولكلَّنا فرط؟.

قال: «نعمْ إن من فرط الرجل أخاه في الله».

ولقد قال رجل عند الإمام الباقر ﷺ: «اللهم اغننا عن جميع خلقِكَ».

فقالَ أبو جعفر ﷺ:

«لا تقلُ هكذا، ولكن قل: اللهم اغننا عن شرار خلقك، فإن المؤمنَ لا يستغني عن أخيه».

وقال ﷺ أيضاً:

"مَنْ استفادَ أَخاً في الله على إيمانِ بالله، ووفاءِ بإخائه طلباً لمرضاةِ الله، فقد استفادَ شعاعاً من نور الله، وأماناً من عذاب الله، وحجةً يفلح بها يوم القيامة، وعزاً باقياً، وذكراً نامياً».

وعن عمر بن يزيد قال:

«سمعت أبا عبد اللَّه اللَّه الله الكَّه المؤمنِ كما يستريحُ الى أخيه المؤمنِ كما يستريحُ الطيرُ إلى شكله».

وقال الإمام علي اللَّهِ:

«جالسِ العلماءَ يكملْ عقلُكَ، وتشرُفُ نفسُكَ، وينتفِ عنكَ جهلُكَ».

وقال الإمام الصادق ﷺ:

«من لم يرغب في الاستكثارِ من الإخوان، ابتلىٰ بالخسران».

وقال إسماعيلَ بنَ جابر:

فقال الرجل: ما صحبتُ أحداً.

فقالَ الإمام: «أما لو كنتُ تقدمتُ إليكَ لأحسنتُ

أَدبَكَ».. ثم قال: «واحدٌ شيطان، واثنانِ شيطانانِ، وثلاثةٌ صَحْتٌ، وأربعةٌ رفقاء».

وقال رسول الله الله الله الله الله إلا أحدث الله إلحاء بين مؤمنَيْنِ إلا أحدثَ لكلِّ منهما درجةً».

وقال الله : «ودُّ المؤمنِ للمؤمن في الله من أعظم شعبِ الإيمان، ألا ومَنْ أحبَّ في الله، وأبغضَ في الله، وأعطىٰ في الله، ومَنَعَ في الله، فهو من أصفياءِ الله».



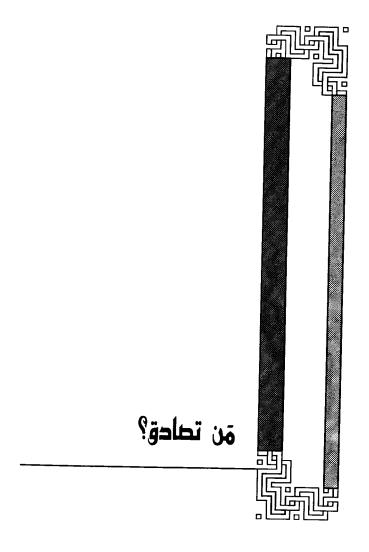



وقيل لعيسي بن مريم: «يا روح الله من نجالس؟».

قال ﷺ: «جالسوا من تذكّركم اللّه رؤيتُهُ، ومن يزيد في علمِكُم كلامُه، ومن يُرغّبكم في الآخرةِ عملُهُ».

وقال الإمام علي الله : «ممّا كلّم الله تعالى به موسى الله الله أن قال تعالى:

«يا موسى! أطب الكلام لأهل التّرك للذّنوب وكن لهم جليساً، واتّخذهم لغيبك إخواناً، وجدّ معهم يجدّون معك».

وقال لقمان لإِبنه: «يا بنيّ! إذا أتيتَ نادي قوم فارمِهم بسهم السّلام، ثم اجلس في ناحيتهم، فلا تنطق حتَّى تراهم قد نطقوا، فإن رأيتهم قد نطقوا في ذكر الله فأجرِ سهمَكَ معهم، وإلاّ فتحوّل من عندِهم إلى غيرهم».

وقال رسول الله الله الله الله المساكين، وجالسوهم وأعينوهم، وتجافوا صحبة الأغنياء، وعفّوا عن أموالهم».

وقال ﷺ: «جالسُ أهل الورعِ والحكمة، وأكثرُ مناقشَتْهم، فإنّكَ إن كنتَ عالماً ازددتَ علماً».

وقال تعالى في القرآن الكريم: ﴿ولا تطردِ اللّذينَ يدعونَ ربّهم بالغداة والعشيِّ يريدونَ وجهه، ما عليكَ من حسابهم من شيءِ، وما من حسابك عليهم من شيءِ فتطردهم فتكون من الظالمين».

وفي الحديث: «صاحبِ العلماء، واقرب منهم، وجالسهم وزرهم في بيوتهم، فلعلّك تشبههم، فتكون معهم.. واجلس مع صلحائهم فربّما أصابهم اللّه برحمة فتدخل فيها فيصيبك، وإن كنتَ صالحاً فأبعد من الأشرار والسفهاء، فربّما أصابهم اللّه بعذاب فيصيبكَ معهم، فقد أفصح الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿فلا تقعد بعدَ الذكرى معَ القوم الظالمين﴾ وبقوله تعالى: ﴿وإذا سمعتم آياتِ الله يكفر بها ويستهزىء بها

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذاً مثلهم . يعني في الإثم، وقال سبحانه: ﴿ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا فتمسّكم النار﴾».

وقالَ أبو عبد الله ﷺ: «خمسُ خصالٍ مَنْ فقد منهنَّ واحدةً لم يزل ناقصَ العيش زائلَ العقل، مشغولَ القلب: فأوَّلُها صحّةُ البدن والثانيةُ الأمن، والثالثةُ السِّعة في الرزق، والرابعةُ الأنيس الموافق».

فقيل: «وما الأنيسُ الموافق؟»

قال: «الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والخليط الصالح، والخامسةُ.. وهي تجمعُ هذه الخصالَ: الدَّعة».

وقال عليُّ بن الحسين ﷺ: "إذا رأيتم الرجلَ قد حَسُنَ سمتُهُ وهديُهُ. وتماوتَ في منطقه وتخاضعَ في حركاته، فرويداً لا يغرُّكم، فما أكثر مَنْ يُعجِزُه تناولُ الدنيا وركوبُ الحرام منها لضعفِ بنيته ومهانته، وجبنِ قلبه، فَنَصبَ الدِّينَ فَخَاً لَها فهو لاَ يزالُ يختلُ الناسَ بظاهره، فإن تمكَّنَ مِن حرام اقتحَمَهُ.

«وإذا وجدتموه يعفّ عن المالِ الحرام فرويداً لا يغرُّكم فإنَّ شهواتِ الخلقِ مختلفةٌ، فما أكثرَ من ينبو عن المالِ الحرام، وإن كثرَ، ويحملُ نفسهُ على (امرأة) شوهاء قبيحةٍ، فيأتى منها محرَّماً.

"فإذا وجدتموه يعفُّ عن ذلكَ فرويداً لا يغرُّكم حتى تنظروا ما عقدةُ عقلهِ، فما أكثرَ من تركَ ذلكَ أجمع، ثمَّ لا يَرجِعُ إلى عقلٍ متينٍ، فيكون ما يفسدُه بجهلهِ أكثرَ ممّا يُصلحُهُ بعقله.

"فإذا وجدتم عقله فرويداً لا يغرُّكم حتى تنظروا أمع هواه يكونُ على عقلهِ، أو يكونُ مع عقلهِ على هواه، فكيفَ محبّتُهُ للرئاساتِ الباطلةِ، وزهدُهِ فيها، فإنَّ في الناسِ من خسرَ الدنيا والآخرة يتركُ الدنيا للدُّنيا، ويرى أنَّ لذَّة الرياسةِ الباطلةِ أفضلُ من لذَّة الأموالِ والنعم المباحةِ المحلّلة فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسة حتى إذا قيل له: اتّقِ اللَّه، أخذتُهُ العزَّةُ بالإِثم فحسبُهُ جهنّم ولبئس المهاد».

"فهو يخبطُ خبطَ عشواء يقودَه أوَّلُ باطلِ إلى أبعدَ غاياتِ الخسارة، ويمدُّه ربَّه بعدَ طلبهِ لما لا يقدرُ عليه في طغيانه فهو يحلُّ ما حرَّمَ الله، ويحرِّمُ ما أحلَّ اللَّهُ لا يبالي بما فاتَ من دينه، إذا سلمتْ له رياستُهُ الّتي قد شقي من أجلِها "فأُولئك الّذينَ غضب اللَّهُ عليهم ولعنهم وأعدَّ لهم عذاباً مهيناً».

"ولكنَّ الرَّجلَ، كُلُّ الرجلَ، نِعمَ الرّجل، الّذي جعلَ هواه تبعاً لأمرِ الله، وقواه مبذولةً في رضَى الله، يرى الذلَّ مع الحقّ أقرب إلى عزِّ الأبد مع العزِّ في الباطل، ويعلمُ أنَّ قليلَ ما يحتملُهُ من ضرَّائِها يؤدّيه إلى دوام النعم في دارٍ لا تبيدُ ولا تنفد، وأنَّ كثيرَ ما يلحقُهُ من سرَّائِها \_ إن اتّبعَ هواه \_ يؤدِّيه إلى تنفد، وأنَّ كثيرَ ما يلحقُهُ من سرَّائِها \_ إن اتّبعَ هواه \_ يؤدِّيه إلى

عذاب لا انقطاع له ولا يزول، فذلكم الرجلُ نعمَ الرجل، فبهِ فتمسّكوا، وبسنّته فاقتدوا، وإلى ربّكم به فتوسّلوا، فإنّه لا تردُّ له دعوةٌ، ولا تخيبُ له طَلبة».

وقالَ النبيِّ الله المجالسُ ثلاثةٌ: غانمٌ وسالم وشاحب، فأمّا الغانمُ فالّذي يذكرُ اللّه تعالى، وأمّا السالمُ فالساكت، وأمّا الشاحبُ فالّذي يخوضُ في الباطل».

وقال الله الجليسُ الصالحُ خيرٌ من الوحدة، والوحدةُ خيرٌ من جليسِ السوء».

وقال الإمام الصادق الله الإمام

«عليكَ بإخوانِ الصّدق فأكثر من اكتسابِهم، فإنّهم عُدّةٌ عندَ الرّخاءِ، وجُنّةٌ عندَ البلاء».

وقال ﷺ: «من لم يرغب في الإِستكثارِ من الإِخوان البتلي بالخسران».

وقال الله الطلب مؤاخاة الأتقياء، ولو في ظلماتِ الأرض، وإن أفنيتَ عمرك في طلبهم، فإنّ الله ـ عز وجل ـ لم يخلق على وجه الأرض أفضل منهم بعد النبيّين، وما أنعم

الله على العبد بمثل ما أنعم به من التوفيق لصحبتهم».

وقال الإمام علي ﷺ: «المرءُ كثير بأخيه».

وقال حفص بن البختري: كنتُ عندَ أبي عبد الله علي الله علي ودخلَ عليه رجلٌ فقال لي: «تحبّه؟».

فقلتُ: نعم.

فقال لي: «ولم لا تحبّه وهو أخوكَ، وشريكُكَ في دينكَ، وعونُكَ على عدوِّك ورزقه على غيرِكَ؟».

وقالَ أميرُ المؤمنين ﷺ: «من وقفَ نفسهُ موقفَ التهمةِ فلا يلومنَّ من أساءً بهِ الظَنَّ، ومن كتم سرَّه كانتُ الخيرةُ بيده، وكلُّ حديثٍ جاوزَ اثنين فشا، وضعْ أمرَ أخيكَ على أحسنه، حتى يأتيكَ منه ما يغلبك، ولا تظنّنَ بكلمةٍ خرجتُ من أخيك سوءاً وأنتَ تجدُ لها في الخير محملاً، وعليكَ بإخوان الصدقِ فأكثرُ من اكتسابهم، فإنهم عدَّةٌ عندَ الرخاءِ، وجنَّةٌ عندَ البلاء، وشاورْ في حديثِكَ الذينَ يخافونَ اللَّه، وأحبب الإخوانَ على قدرِ التقوى».

وقال الإمام الصادق ﷺ: «من لم يكن له واعظٌ من قلبه، وزاجرٌ من نفسه، ولم يكن له قرينٌ مرشد، استمكنَ عدوَّه من عنقه».

وروي أنَّ النبيّ سليمانَ ﷺ قال: «لا تحكموا على رجلٍ بشيء حتّى تنظروا إلى من يصاحب، فإنَّما يعرفُ الرَّجلُ بأشكالهِ وأقرانِهِ، ويُنسَبُ إلى أصحابه وأخدانه».

وقال الحواريّون لعيسى ﷺ: «من نجالس؟»

فقال: «من يذّكركم اللَّهَ رؤيته، ويرغّبكم في الآخرةِ عملُهُ، ويزيدُ في منطقِكم علمُهُ، وقال لهم: تقرَّبوا إلى اللَّهِ بالبعدِ من أهلِ المعاصي، وتحبّبوا إليهِ ببغضِهم، والتمسوا رضاه بسخطِهم».

وقال أمير المؤمنين ﷺ: "من كرم المرء بكاؤهُ على ما مضى من زمانه، وحنينُهُ إلى أوطانه، وحفظُهُ قديمَ إخوانه".

وروي أن داودَ عَلَيْ قال لابنه سليمانَ: «يا بنيَ لا تستبدلنَّ بأخ قديم أخاً مستفاداً ما استقامَ لكَ، ولا تستقلنَ أن يكونَ لك عدوٌ واحد، ولا تستكثرنَ أن يكونَ لك ألف صديق».

وقال أبو عبد اللَّهِ عَلِيُّهِ: «من وضعَ حبَّهُ في غيرِ موضعه، فقد تعرَّضَ للقطيعة».

وقالَ أبو الحسن ﷺ: «ينبغي للرجلِ أن يحفظَ أصحابَ أبيه، فإنَّ برَّه بهم برُّه بوالديه».

وقال الإمام الصادق الله الخمس من لم تكن فيه لم يتهن بالعيش: الصحّة والأمن، والغني، والقناعة، والأنيس الموافق».

وقال أبو محمّد العسكريُّ ﷺ: «خيرُ إخوانِكَ من نسب ذنبَكَ إليه».

وقال رسول الله ﷺ: «لا تقطع أودًاءَ (أصدقاء) أبيكَ فيطفىء نورُكَ».

وقال الإمام الصّادق الله لبعضِ أصحابه: «من غَضِبَ عليك من إخوانِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ فلم يقل فيك شرّاً، فاتّخذه لنفسِكَ صديقاً».

وقال النبيّ الله تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين.. ومن الرياء إلى الإخلاص.. ومن الرَّغبة إلى الرَّهبة.. ومن الكبر إلى التواضع.. ومن الغشّ إلى النصيحة».

وقال الإمام علي على في وصيّته للحسن على: «قارنْ أهلَ الشرّ تبنْ عنهم».

وقال أبو عبد الله ﷺ: «لكلِّ شيء شيءٌ يستريحُ إليه، وإنَّ المؤمنَ ليستريحُ الطيرُ إلى شكله».

وقال الله العظيم في القرآن الكريم:

﴿واصبرْ نفسكَ مع الذين يَدعون ربّهم بالغداة والعشيّ، يريدون وَجهَه، ولا تعدُ عيناكَ عنهم تُريدُ زينةَ الحياةِ الدُّنيا، ولا تُطِعْ مَن أغفلنا قلبَه عن ذكرنا، واتّبَعَ هواهُ، وكان أمره فُرطاً ﴾.

وقال الإمام علي اللَّهُ :

«إختر من كلِّ شيءٍ جديده ومن الإِخوان أقدمَهم».

وقال رسول الله الله الله الله تعالى يحبّ المداومة على الإخاء القديم فداوموا عليه».

وقال ﷺ: «إنّ الله تعالى يحبُّ حفظَ الودّ القديم».

قيل: «يا رسول الله وما روضة الجنّة؟

قال: «مجالس المؤمنين».

وروي: «إن كنتَ تحبُّ أن تستتبَّ لك النعمةُ، وتكملَ لكَ المرؤة وتصلحَ لك المعيشة، فلا تشرك السفلة في أمرك،

فإنّك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدَّثوك كذبوك، وإن نكبتَ خذلوك، ولا عليك أن تصحبَ ذا العقل، فإن لم تحمد كرمه انتفعتَ بعقله، واحترزْ من سيّىء الأخلاق، ولا تدعْ صحبة الكريم وإن لم تحمد عقله، ولكنْ تنتفعُ بكرمه بعقلِك. . وفرَّ الفرارَ كلَّهُ من الأحمق اللّيم».

وقال ابن عباس: قيل: يا رسول الله! أيُّ الجلساء خير؟

قال ؛ «من ذكّركم بالله رؤيتُهُ، وزادكم في علمكم منطقُهُ، وذكّركم بالآخرة عملُهُ».

وقالَ رسولُ الله ﴿ : «اطلبوا الخيرَ عندَ حسانِ الوجوهِ، فإنَّ فعالَهم أحرى أن تكون حُسْناً».

وقال لقمان لابنه: «يا بنيَّ كن عبداً للأخيار، ولا تكن ولداً للأشرار».

وقال رسول الله الله النظر إلى العالم عبادة، والنظر إلى الإمام المقسط عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر إلى الأخ تودُّه في الله عزَّ وجلَّ عبادة».

وقال الإمام علي ﷺ:

"مَنْ تَرَكَ الْقَصْد جَارَ، وَالصَّاحِبُ مُنَاسِب، وَالصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ. وَمَنْ لَمْ يُبَالِكَ فَهُوَ عَدُوُكَ».

وقال ﷺ: «الصديقُ أقربُ الأقارب».

وقال ﷺ: «الصديقُ الصدوقُ من نَصحَكَ في عيبِك وَحَفَظَكَ في عيبِك وَحَفَظَكَ في عيبِك

وقال ﷺ: «الأصدقاءُ نفسٌ واحدةٌ في جسوم متفرقة».

وقال ﷺ: «الصديقُ من كانَ ناهياً عن الظلّمِ والعدوانِ معيناً على البر والإحسان».

وقال ﷺ: «إِياكَ أَن تُخرِجَ صديقَكَ إخراجاً يخرجُهُ عن مودتِكَ واستبقِ له من أُنسِكَ موضعاً يثقُ بالرجوع إليه».

وقال ﷺ: «ربَّ صديق يُؤتلى من جهله لا من نيته».

وقال ﷺ: «صديقُكَ من نهاك، وعدوك من أغراك».

وقال عَلَيْهُ: «عندَ زوالِ القدرة يتبينُ الصديقُ من العدوّ».

وقال ﷺ: «مَنْ حاسبَ الإخوانَ على كلِ ذنبٍ، قلَّ أصدقاؤه».

وقال ﷺ: «مَنْ استفسدَ صديقَهُ نَقصَ من عدده».

وقال ﷺ: «من اهتمَ بك فهو صديقُكَ».

وقال ﷺ: «من استقصى على صديقه انقطعتْ مودتُهُ».

وقال ﷺ: «من لم يرضَ من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دامَ سخطُهُ».

وقال ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَال

وقال عَلِيِّهِ: «من لم ينفعْكَ صداقتُهُ ضرتْكَ عداوته».

وقال ﷺ: «من النعم الصديقُ الصدوقُ».

وقال ﷺ: «لا تقطعْ صديقاً وإن كَفَرَ».

وقال ﷺ: «لا يحولُ الصديقُ الصدوقُ عن المودة، وإن جفي».

وقال ﷺ: «في الضيق يتبينُ حسنُ مواساةِ الرفيق».

وقال ﷺ: «سل الرفيقَ قبلَ الطريق».

وقال ﷺ: «إنما سُمّى الرفيقُ رفيقاً لأنه يرفقُكَ على صلاح دينِك، فمن أعانَكَ على صلاح دينك فهو الرفيق».

وقال ﷺ: «ليس برفيقٍ محمودِ الطريقةِ، من أحوجَ صاحبَهُ إلى مماراته».

وقال النبيّ ﷺ:

«سائلوا العلماء، وخاطبوا الحكماء، وجالسوا الفقراء».

وقال الإمام علي عَلِيُّهِ:

«لا تصحبُ إلا عاقلاً تقياً، ولا تخالطُ إلا عالماً زكياً، ولا تودعُ سرّكَ إلا مؤمناً وفياً».

وقال ﷺ:

«إعلموا أن صحبة العالم وأتباعَهُ دينٌ يدانُ به، وطاعتَهُ

مكسبةٌ للحسنات، ممحاتٌ للسيئات، وذخيرةٌ للمؤمنينَ، ورفعةٌ في حياتِهم ومماتِهم، وجميلُ الأحدوثةِ عندَ موتِهم».

## وقال النبي ﷺ:

«عليكَ بإخوان الصدق فإنهم زينةٌ في الرخاء وعصمةٌ في البلاء».

وقال أمير المؤمنين الله النخعى:

"يا كميل: قلِ الحق على كل حال، ووازرِ المتقينَ، واهجرِ الفاسقينَ وجانبِ المنافقينَ، ولا تصاحبِ الخائنينَ. يا كميل: لا بأسَ أن تُعلَمَ أخاكَ سراً. أخوك الذي لا يخذلُكَ عندَ الشدة، ولا يقعدُ عنك عندَ الجريرة، ولا يخدعُك حينَ تسأله».

#### وقال ﷺ:

«مصاحبةُ الأبرار توجبُ الشرف، ومصاحبةُ الأشرارِ توجبُ التلف».

## وقال الرسول الكريم ﷺ:

«لا تجلسوا إلا عند من يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشكِ إلى اليقين، ومن الكبر إلى التواضع، ومن العداوة إلى المحبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الزهد».

وقال الإمام الحسن ﷺ يوصى جنادةَ بنَ أبي أمية:

"إذا نازعتْكَ إلى صحبةِ الرجال حاجةٌ، فاصحبْ مَنْ إذا صحبتَهُ زانَكَ، وإذا خدمتَهُ صانَكَ، وإذا أردتَ معونةٌ أعانَكَ، وإن قلتَ صدّقَ قولَكَ، وإن صلتَ شدَّ صولَكَ، وإن مددتَ يدَكَ بفضل مدَّها، وإن بدتْ منكَ ثلمةٌ سدَّها، وإن رأى منكَ حسنةً عدها، وإن سألته أعطاك، وأن سكتَّ عنه ابتداك، وإن نزلتْ بكَ إحدى الملّمات وآساك.. من لا تأتيكَ منهُ البوائق، ولا تختلفُ عليكَ منهُ الطرائق، ولا يخذلُكَ عندَ الحقائق، وإن تنازعتما منقسماً آثرك».

وقال الإمام موسى بن جعفر ﷺ:

"إياكَ ومخالطةَ الناسِ والأنسَ بهمِ، إلاّ أن تجدَ مِنْهُمْ عَاقلاً ومأموناً فائنسْ به، واهرب من سائرهِم كهربِكَ مِنَ السباع الضاريةِ».

وجاء في الحديث القدسي: مما كلمَ اللَّهُ تعالى بهِ موسى اللَّهُ أن قال: «يا موسى أطبِ الكلامَ لأهلِ التّركِ للذنوب، وكن لهم جليساً، واتخذهم لغيبِكَ إخواناً، وجد معهم يجدونَ معك».

وقال الإمام الحسن عُلِيُّلا:

«لا تواخِ أحداً حتى تعرف مواردة ومصادره، فإذا استطبت الخبرة ورضيت العشرة فآخهِ على إقالةِ العثرة، والمواساة في العُسرة».

#### وقال أيضاً عَلِيَكِلا:

«أيها الناس إنما أخبرُكم عن أخ لي كان من أعظم الناسِ في عيني، وكان رأسُ ما عظم به في عيني صغرُ الدنيا في عينه، كان خارجاً من سلطانِ بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يُكثرُ إذا وجد. كان خارجاً من سلطان فرجه، فلا يستخف له عقله ولا رأيه، كان خارجاً من سلطانِ الجهالة، فلا يمدُ يدَهُ إلا على ثقةٍ لمنفعة.

«كانَ أكثرَ دهره صامتاً، فإذا قال بذّ القائلينَ، كان لا يدخلُ في مراءٍ، ولا يشاركُ في دعوى، ولا يدلي بحجةٍ حتى يرى قاضياً، وكانَ لا يغفلُ عن إخوانه ولا يخصُ نفسَهُ بشيءِ دونَهم، كانَ ضعيفاً مستضعفاً فإذا جاءَ الجَدُ كان ليثاً عادياً».

«وكان لا يلومُ أحداً فيما يقعُ العذرُ في مثله حتى يرى اعتذاراً، كان يفعلُ ما يقولُ ويفعلُ ما لا يقول، كانَ إذا ابتزه أمرانِ، لا يدري أيهما أفضل، نَظَرَ إلى الهوىٰ فخالفه.

"وكانَ لا يشكو وجعاً إلا عندَ من يرجو عندَهُ البُرءَ، ولا يستشيرُ إلا مَنْ يرجو عندَهُ النصيحةَ، وكانَ لا يتبرّمُ ولا يتسخّط، ولا يشتكي، ولا يتشهى، ولا ينتقم، ولا يغفل عن العدو، فعليكم بمثل هذه الأخلاق الكريمة، إن أطقتموها، فإن لم تطيقوها كلّها، فأخذُ القَليلِ خيرٌ من تركِ الكثير».

وقال شهاب بنُ عبد ربه:

"قلتُ لأبي عبد الله عليه: "قَدْ عرفتَ حالي وسعةَ يدي وتوسّعي على إخواني، فأصحب النفرَ منهم في طريقِ مكةَ فأوسعُ عليهم؟، قال عليه: لا تفعلْ، يا شهاب، إن بسطتَ وبسطوا أجحفتَ بهم، وإن هم أمسكوا أذللتهم، فاصحبْ نظرائك».

## وقال رسولُ الله ﷺ: لبعض أصحابه:

«يا عبدَ اللَّهِ أحببْ في الله، وأبغضْ في الله، ووالِ في الله، وعادِ في الله، فإنه لا تنالُ ولاية اللَّهِ إلا بذلكَ، ولا يجدُ رجلٌ طعمَ الإيمانِ ـ وإن كثرتْ صلاتُهُ وصيامُهُ ـ حتىٰ يكونَ كذلكَ.. وقد صارتْ مؤاخاةُ الناسِ يومَكم هذا أكثرُها في الدنيا، عليها يتوادونَ، وعليها يتباغضونَ، وذلكَ لا يغني عَنهم مِن اللَّهِ شيئاً».

فَقَالَ لَهُ الرّجل: «وكيفَ لي أن أعلمَ أني قَدْ واليتُ وعَاديتُ في اللّهِ (عزَّ وجلَّ)؟ ومَنْ وليُّ اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) حتىٰ أواليهِ ومَنْ عدوة حتى أعاديه؟

فأشارَ رسولُ اللَّه ﷺ إلى علميِّ ﷺ فقالَ: أترى هذا؟ فقال: بلمار.

قالَ: وليُّ هذا ولِّي اللَّهِ، فوالهِ، وعدوُّ هذا عدوٌ اللَّهِ فعادِهِ، والِ وليَّ هذا، ولو أنه قاتلُ أبيكَ وولدِكَ، وعادِ عدوّ هذا ولو أنهُ أبوكَ وولدكَ».

وقال الإمام الصادق عَلِيَّهِ:

«من أحبَ كافراً فقد أبغضَ اللَّهَ، ومن أبغضَ كافراً فقد أحتً اللَّهَ».

وقال عليه أيضاً:

«صديقُ عدوِّ اللَّهِ، عدوُّ اللَّهِ».

وقال الإمام الصادقِ عَلِيَّهِ:

"إذا أردتَ أن تعلمَ أن فيك خيراً فانظر إلى قلبِكَ فإن كانَ يحبُّ أهلَ طاعةِ اللَّهِ (عز وجل) ويبغضُ أهلَ معصيتهِ، ففيكَ خيرٌ واللَّهُ يحبُكَ.. وإذا كانَ يبغضُ أهلَ طاعةِ الله ويحبُّ أهلَ معصيتهِ فليسَ فيكَ خير، واللَّهُ يُبْغضُكَ، والمرءُ مع مَنْ أحبّ».

قالَ مسعدةُ بن صدقة: سُئل أبو عبد اللَّه ﷺ عن إيمانِ مَنْ يلزمُنا حقُهُ وأُخوتُهُ كيفَ هو وبما يَثْبتُ وبما يبطلُ؟

فقال الإيمان قد يُتّخَذُ على وجهين: أمّا أحدُهما فهو الذي يظهر لكَ من صاحبِكَ، فإذا ظهر لكَ منه مثلُ الذي تقولُ بهِ أنتَ، حقّتْ ولايتُهُ وأخُوتُهُ، إلا أن يجيء منه نقضٌ للذي وصف من نفسه وأظهرَهُ لك. فإن جاء منه ما تستدلُ به على نقضِ الذي ظَهَرَ لك، خرجَ عندك مما وصف لك وظهر، وكانَ لما أظهرَ لك ناقضاً، إلا أن يدّعي أنه إنما عَمِلَ ذلكَ تقيةً، ومع ذلكَ يُنظرُ فيه، فإن كانتْ ليسَ مما يمكنُ

أن يكونَ التقيةُ في مثلهِ لم يُقبلْ منه ذلك، لأن للتقية مواضعَ مَنْ أَزالَها عن مواضِعها لم تستقمْ له».

وقال الإمام على الله «أحسِنْ العِشرة، وأصبر على العُسْرة، وانصف مع القدرة».

وقال ﴿ الله الله الله وقال الله الله الله ويأمنوك الله ويأمنوك ».

وقال ﷺ: «اصحبَ مَنْ لا تراهُ إلا وكأنَّهُ لا غناءَ بِهِ عَنْكَ، وإنْ أَسأتَ إليهِ أحسنَ إليكَ وكأنَّهُ المسيءُ».

وقال ﷺ: «أحسنُ الشِيمِ إكرامُ المُصاحبِ وإسعافُ الطالب».

وقال على المحدِّدُ الصلاحِ والصوابِ في صحبةِ أُولي النَّهي والألبابِ».

وقال عَلِيْهِ: «آفةُ الخيرِ قرينُ السُّوء».

وقال ﷺ: «إذا طالتْ الصحبةُ تأكدتْ الحرمةُ».

وقال ﷺ: «بحسنِ الموافقةِ تدومُ الصحبةُ».

وقال ﷺ: «بحسنِ الصحبة تكثُر الرفاقُ».

وقال ﷺ: «ثمرةُ العَقلِ صحبةُ الأخيارِ».

وقال ﷺ: «حُسنُ الصحبةِ يَزيدُ في محبةِ القلوب».

وقال ﷺ: «خَيرُ الاختيار صُحبةُ الأخيار».

وقال ﷺ: «خَيرُ الاختيارِ موادةُ الأخيارِ».

وقال ﷺ: «خيرُ مَنْ صاحبتَ ذووا العلم والحلم».

وقال ﷺ: «خالطوا الناسَ بما يعرفونَ، ودعوهم مما ينْكرونَ، ولا تحملوهم عَلى أنفسِكم وعَلينا، فإنَّ أمرَنا صَعْبٌ مُستصعَبٌ».

وقال ﷺ: «خلطةُ أبناءِ الدُّنيا رأسُ البلوى، وَفسادُ التقويٰ».

وقال ﷺ: «خالطوا الناسَ بأخلاقِهم، وزائلوهمْ في الأعمالِ».

وقال عَلِينَةِ: «شَرطُ المصاحبةِ، قلةُ المخالفةِ».

وقال الله المحبةُ الأخيارِ تُكسبُ الخيرَ، كالريحِ إذا مرتْ بالطيب حَملتْ طيباً».

وقال الله الله المحماء ، وجالسِ الحلماء ، واعرض عَنْ الدُّنيا».

وقال ﷺ: «صحبةُ الولي اللبيبِ حياةُ الروح».

وقال ﷺ: «عَليكَ بمقارنةِ ذي العَقلِ والدِّينِ، فإنَّهُ خيرُ الأصحاب».

وقال عَلَيْهُ: «عَجبتُ لِمَنْ يرغبُ في التكثرِ مِنَ الأصحاب، كيفَ لا يَصْحَبُ العلماء؟».

وقال ﷺ: «عمارةُ القلوبِ في معاشرةِ ذوي العقولِ».

وقال ﷺ: «في كلِّ صُحبةٍ اختيارٌ».

وقال ﷺ: «في حُسن المُصاحبةِ يرغبُ الرِّفاقُ».

وقال عَلِيُّهُ: «مَنْ كَثُرتْ خلطتُهُ قَلَّتْ تقيتُهُ».

وقال ﷺ: «مَنْ صَاحَبَ العقلاءَ وُقّرَ».

وقال ﷺ: «مَنْ أحسنَ المصاحبةَ كَثُرَ أصحابُهُ».

وقال ﷺ: «مَنْ صَحبَ الأشرارَ لم يَسلمْ».

وقال ﷺ: «مَنْ أحسنَ مصاحبةَ الإخوانِ، استدامَ مِنْهمْ الوصِلة».

وقال ﷺ: «مَنْ كانتْ صُحبتُهُ في اللَّهِ كانتْ صُحبتُهُ كريمةً ومودتُهُ مستقيمةً».

وقال ﷺ: «مِنْ شرائطِ الإيمانِ حُسنُ مُصاحبةِ الإخوانِ».

وقال ﷺ: «مِنْ حُسنِ الاختيار مقارنةُ الأخيارِ، ومفارقةُ الأشرار».

وقال ﷺ: «مَنْ أَحَسَنَ الاختيار صحبهُ الأخيارُ».

وقال ﷺ: «مَنْعُ خيرِكَ يدعو إلى صحبةِ غيرِكَ».

وقال ﷺ: «مجالسةُ الأبرارِ توجبُ الشرفَ».

وقال على الله الرجالِ في خلائِقهم أمنٌ مِنْ عوائِلهم».

وقال على «موافقةُ الأصحابِ تديمُ الاصطحابَ، والرفقُ في المطالب يُسهلُ الأسبابَ».

وقال ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال عَلَيْهِ: «لا تَصْحبنَ أبناءَ الدنيا، فإنكَ إنْ أقللت استقلوكَ، وإن أكثرتَ حسدوكَ».

وقال ﷺ: «لا تصحب مَنْ فاتَهُ العقلُ، ولا تصطنعْ مَنْ خَانَهُ الأصلُ».

وقال ﷺ: «لا تصحب مَنْ يحفظُ مساويكَ، وينسى فضائِلَكَ ومعاليكَ».

وقال ﷺ: «يَنْبغي للعاقلِ أن يَكْثُرَ مِنْ صحبةِ العلماءِ والأبرارِ».

وقال أبو عبد اللَّه عَلَيْهِ: «مَنْ صَحِبَ مؤمناً أربعينَ خطوةً سألَهُ اللَّهُ عَنْهُ يومَ القيامةِ».

وقال الإمام أبو عبد اللَّه ﷺ:

"طوبى لعبد نومة (خامل الذكر)، عَرَفَ النَّاسَ فَصَاحَبَهُمْ ببدنهِ، ولَمْ يصاحبهم في أعمالِهم بقلبه، فعرفوهُ في الظاهرِ، وَعَرَفَهُمْ في الباطن».

وقال الإمام عليُّ ﷺ: "صحبة عشرينَ سنةٍ قرابة».

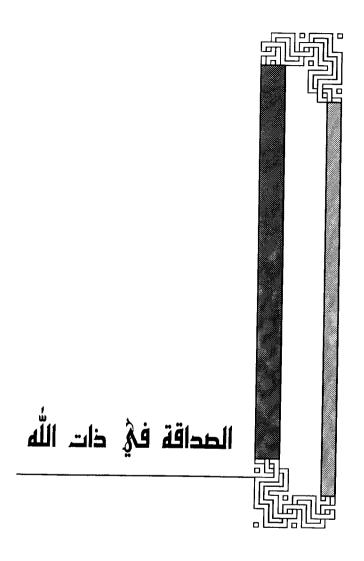



قال علي بن الحسين الله الأولين واذا جمع الله الأولين والآخرين قامَ منادٍ يُسْمِعُ الناسَ فيقول: أينَ المتحابّونَ في الله؟

فيقوم عُنُقُ مِن الناس، فيقالُ لهم: «اذهبوا إلى الجنّةِ بغيرِ حسابٍ»، فتلقّاهم الملائكةُ فيقولونَ: إلى أينَ؟

فيقولونَ: إلى الجنّةِ بغيرِ حسابٍ.

فيقولونَ: فأيُّ حزبٍ أنتم من النَّاسِ؟

فيقولونَ: نحن المتحابّونَ في اللَّهِ.

فيقول الملائكة: وأيُّ شيءٍ كانَتْ أعمالُكم؟

قالوا: كنّا نحبُّ في اللَّهِ ونبغضُ في اللَّهِ.

فيقولونَ: نِعْمَ أجرُ العاملينَ».

وقال رسول الله الله الله الله الله تعالى يقولُ يومَ القيامةِ:

أينَ المتحابّونَ فيّ؟ اليومَ أُظلّهم في ظلّي، يومَ لا ظلَّ إلاّ ظلّي».

وقالَ ﴿ اللّهُ عَادَلٌ ، وسَابٌ نَشَأُ فِي عَبَادَةِ اللّهِ ، ورجلٌ قلبُهُ متعلّقٌ ظلّهُ: إمامٌ عَادلٌ ، وشابٌ نَشأ في عبادةِ اللّهِ ، ورجلٌ قلبُهُ متعلّقٌ بالمسجدِ إذا خَرَجَ مِنْهُ حتّى يعودَ إليهِ ، ورجلانِ تحابّا في اللّهِ ؛ اجتمعًا على ذلك وتفرّقا ، ورجلٌ ذكرَ اللّه خالياً ففاضتْ عيناهُ ، ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ حُسنِ وجمالٍ فقالَ: إنّي أخافُ اللّه ، ورجلٌ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا يَعْلَمَ شمالُهُ ما يُنْفِقُ ورجلٌ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتّى لا يَعْلَمَ شمالُهُ ما يُنْفِقُ يمينُهُ ».

وقال الشيخة الله وقال المناصب الطائفة مِن الناسِ كراسيٌّ حولَ العرشِ يومَ القيامةِ، وجوهُهُمْ كالقمر ليلةِ البدرِ، يَفْزَعُ الناسُ، ولا يفزعونَ. ويخافُ الناسُ، ولا يخافونَ، هم أولياءُ اللَّهِ لا خوف عليهِمْ ولا هم يحزنونَ.

فقيلَ: مَنْ هم يا رسولَ اللَّهِ؟

قالَ: «هم المتحابّونَ في اللَّهِ».

وقالَ رجلٌ لعلي بنِ الحسين ﷺ: إنّي لأحبُّكَ في اللَّهِ حباً شديداً».. فَنَكَسَ ﷺ رأسَهُ، ثمّ قال: اللّهم إني أعوذُ بكَ أن أُحبَّ فيكَ وأنتَ لي مبغضٌ.

ثم قال عَلِين للهُ: أحبُّكَ للّذي تُحبّني فيهِ».

· وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«ما تَحابَّ اثنانِ في اللَّهِ تعالى إلاّ كانَ أفضلهما أشدّهما حباً لصاحبهِ».

#### وقالَ ﷺ:

«أوثق عُرى الإسلامِ أن تُحبَّ في اللَّهِ، وتُبغضَ في اللَّهِ، اللَّهِ».

وقالَ الله على على على الله على الله على المتحابين في ، وحقَّتْ محبَّتي للمتواصلين في ».

وقال ﴿ الحبُّ في اللَّهِ فريضةٌ ، والبغضُ في اللَّهِ فريضةٌ ».

### وقال ﷺ:

«النظرُ إلى الأخُ تودُّهُ في اللَّهِ عزّ وجلّ عبادةٌ».

وقالَ الإمامُ الباقرُ عَلِينَا :

«من استفادَ أَخاً في اللَّهِ، على إيمان بالله ووفاءِ بإخائهِ طلباً لمرضاتِ اللَّهِ، فقد استفادَ شُعاعاً من نورِ الله».

وقالَ الإمامُ عليٌ ﷺ: «مَنْ فَقَدَ أَخاً في اللَّهِ فكأنَّما فَقَدَ أَضا وقالَ الإمامُ عليٌ اللَّهِ فكأنَّما فَقَدَ أَشْهِ ف أعضائه».

وقالَ عَلِيْهِ: «بالتّواخي في الله تُثْمِرُ الأخوةُ».

وقال عَلَيْ : «مَنْ لم تكنْ مَودّتُهُ في اللَّهِ فاحذرْهُ، فإنّ مودّتَهُ لئيمةٌ، وصحبتَهُ مشؤمةٌ».

وقال ﷺ: «كلُّ مَودَّةِ مبنيَّةٍ على غيرِ ذاتِ اللَّهِ \_ سُبحانه \_ ضلالٌ، والإعتمادُ عليها محالٌ».

وقال الإمامُ الصادقُ عَلِيِّلا:

"إِنَّ المتحابِّينَ في اللَّهِ يومَ القيامةِ على منابرَ من نورٍ، قد أضاءَ نورُ أجسادِهم ونور منابِرهم كلَّ شيءٍ، حتى يُعرفُوا بهِ فيقال: هؤلاءِ المتحابونَ في اللَّهِ».

وقال ﷺ:

"إنّ اللَّهَ تعالى قالَ لموسى ﷺ: "هل عملتَ لي عملاً؟ قال موسى ﷺ: "صلّيتُ لكَ وصمتُ وتصدّقتُ وذكرتُ لكَ.

قالَ اللَّهُ تباركَ وتعالى: «أمّا الصّلاةُ فلكَ برهانٌ، والصّومُ جُنّةٌ، والصدقةُ ظلّ، والذّكرُ نورٌ، فأيُ عَملٍ عَمِلتَ لي؟

قال موسى عَلِيْهِ: «دلّني على العمل الّذي هو لك؟.

قال تعالى: «يا موسىٰ هلْ واليتَ لي وليّاً، وهلْ عاديتَ لي عدوّاً قطّ؟».. فَعَلِمَ موسى أن أفضلَ الأعمالِ الحبُّ في اللهِ والبغضُ في اللّهِ».

وقالَ الإمامُ الصادقُ عَلِيِّلا:

«كلُّ مَنْ لم يُحبّ على الدّينِ، ولم يبغضْ على الدّينِ،

فلا دينَ له».

وقال ﷺ:

«مِنْ حبِّ الرّجلِ دينَهُ حبُّهُ لإِخوانِهِ».

وقالَ الإمامُ الجوادِ ﷺ: «أوحى اللَّهُ إلى بعضِ الأنبياءِ: قل لفلان العابد أما زهدُكَ في الدّنيا فتعجلك الرّاحة، وأمّا انقطاعُكَ إليّ فيعزّركَ بي، ولكنْ هلْ عاديتَ لي عدوّاً أو واليتَ لي ولياً؟».

وقال الإمامُ عليُ عَلَيْهِ: «المحبَّةُ في الله أقربُ نَسب».

وقال ﷺ: «المحبةُ في اللَّهِ آكدُ مِن وشيجِ الرّحمِ».

وقال ﷺ: «المودّةُ في اللّهِ، آكدُ الشّيئينِ».

وقال ﷺ: «المودّةُ في اللَّهِ، أكمل النّسبين».

وقال ﷺ: «أفضلُ الأعمالِ، الحبُّ في اللَّهِ والبغضُ في اللَّهِ والبغضُ في اللَّهِ تعالى».

وقال رسول الله على: "إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: حقّتُ محبّتي للّذينِ يتناصرونَ من أجلي، وحقّتْ محبّتي للّذينِ يتناصرونَ من أجلي، وحقّتْ محبّتي للّذينَ يتحابّونَ من أجلي، وحقّتْ محبّتي للّذينَ يتحابّونَ من أجلي، وحقّتْ محبّتي للّذينَ يتباذلونَ من أجلى».





## قال تعالى في القرآن الكريم:

﴿ يَا أَيّهَا الذين آمنوا: لا تتخذُوا عدوّي وعدوّكم أولياءً تلقونَ إليهم بالمودَةِ، وقد كَفَرُوا بِما جاءكم من الحقّ، يُخرجونَ الرسولَ وإيّاكم أن تؤمنُوا باللّهِ ربّكمْ إن كنتم خَرَجْتُم جهاداً في سبيلي وابتغاءَ مرضاتي، تُسرونَ إليهم بالمودَّةِ، وأنا أعلمُ بما أخفيتم، وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضَلَّ سواء السبيل \* عسى الله أن يجعلَ بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودَّة \* والله غفور رحيم \* لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم \* إن الله يحب المقسطين \* إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين \* وأخرجوكم من دياركم \* وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم \* ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون \*.

وقال تعالى في آية أخرى:

﴿ يا أَيّها الّذين آمنوا، لا تتخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالاً \* ودّوا ما عَنتّم، قد بدتِ البغضاءُ من أفواههم \* وما تخفي صدُورُهم أكبر \* قد بيّنا لكُم الآياتِ إن كنتم تعقلون \* لا يتخذ المؤمنونَ الكافرينَ أولياءَ من دونِ المؤمنين \* ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء \* الا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه \* وإلى الله المصير \* .

وقال تعالىٰ:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الذِّينَ اتَخَذُوا دينكم هزواً ولعباً \_ من الذِّينِ أُوتُوا الكتاب من قبلكم والكفار \_ أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ .

وقال النبي ﴿ الله خيرَ لكَ في صحبةِ مَنْ لا يرى لك مثلَ الّذي يرى لنفسه ».

وقال النبي ﷺ: «الوحدةُ خيرٌ مِنْ قرينِ السوء».

وقال الله المالة الأشرار بأخلاقِهم تسلموا من غوائِلهم، وبأينوهم بأعمالِكم، كيلا تكونوا منهم».

وقالَ أميرُ المؤمنين ﷺ: «لا تصحبِ الفاسقَ فإنّه يزيّنُ لك فعلَهُ، ويودُّ أن تكونَ مثله».

وقال الله فيما كتبَ إلى الحارثِ الهمدانيّ: «واحذرْ صحابةَ مَنْ يُقبَلُ رأيُهُ، ويُنكرُ عملُهُ، فإنَّ الصاحبَ معتبرٌ بصاحبهِ».

وقالَ عَلِيًهُ: «وإيّاكَ ومصاحبةَ الفسّاقِ فإنَّ الشرَّ بالشرِّ مُلحَقٌ».

وقال ﷺ: «ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكذّاب، فإنه يَكْذِبُ حتى يجيء بالصّدقِ فلا يُصدَّقُ».

وقال عيسى بن مريم ﷺ: «تحبّبوا إلى اللهِ بِبُغضِ أهلِ المعاصي، وتقرّبوا إلى اللهِ بالتباعد عنهم، والتمسوا رضا اللهِ بسخطهم».

وقال الإمام علي عليه (قطيعة الجاهلِ تَعْدلُ صلة العاقل».

وقال ﷺ: «اتّقوا من تَبْغَضُهُ قلوبُكم».

وقال ﷺ: «العافيةُ عشرةُ أجزاءٍ تسعةٌ منها في الصمتِ إلاّ بذكر الله، وواحدٌ في تركِ مجالسةِ السفهاء».

وقال الحسنُ بنُ علي على الله المعت أحداً يتناولُ أعراضَ الناس، فاجتهد أن لا يعرفَكَ، فإنَّ أشقى الأعراضِ بهِ معارفُهُ».

وقال الإِمام موسى بن جعفر عليه: «مَنْ لم يجدُ للإساءة مضضاً، لم يكنْ للإحسانِ عندَهُ موقع».

وقال الإمامُ الجواد ﷺ: «إيّاكَ ومصاحبةَ الشرّير فإنّه كالسيف المسلولِ يَحْسُنُ منظرُهُ، ويَقْبُحُ أثرُهُ».

وقال أبو محمّد العسكري ﷺ: «اللّحاقُ بمَنْ ترجو، خيرٌ مِن المقام مع مَنْ لا تأمنُ شرّه».

وقال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه:

«من أعظم الحمق مؤاخاةُ الفجار».

وقال ﷺ: «لا تواخ مَنْ يسترُ مناقبَكَ، وينشرُ مثالبَكَ».

وقال ﷺ: «لا خيرَ في أخٍ لا يوجبُ لكَ مثلَ الذي يوجِبُ لكَ مثلَ الذي يوجِبُ لنفسهِ».

وقال ﷺ: «شَرُّ الأتراب الكثيرُ الارتياب».

وقال ﷺ: «شرُّ الأصحابِ السريعُ الانقلاب».

وقال ﷺ: «شرُّ إخوانِكَ واغشُهم لكَ من أغراكَ بالعاجلة».

وقال ﷺ: «شرُّ إخوانِكَ من تثبط عن الخير، وثبطكَ معه».

وقالَ ﷺ: «شرُّ إخوانِكَ الغاشِ المداهن».

وقال ﷺ: «شرُّ أخوانِكَ من أغراكَ بهوى، ووَلَهكَ بالدنيا».

وقالَ ﷺ: «شرُّ الإخوانِ المواصلِ عندَ الرخاء، والمفاصلِ عندَ البلاء».

وقال عُلِيُّةِ: «شرُّ الإخوانِ الخاذلُ».

وقال عَلِيِّهِ: «شَرُّ إخوانِكَ من يبتغي لكَ شرَّ يومهِ».

وقال: «شَرُّ إخوانِكَ مَنْ أحوجَكَ إلىٰ مداراة».

وقال عَلِينِهُ: «شُرُّ إخوانِكَ من أرضاكَ بالباطل».

وقال الإمام الكاظم عليه لرجل:

«مالي رأيتُكَ عندَ عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوب؟

فقالَ الرجل: «إنه خالى».

فقال له الإمام عليه:

«إنه يقولُ في اللَّهِ قولاً عظيماً، يصفُ اللَّهَ، واللَّه لا يُوصَفُ.. فإمّا جلستَ معَهُ وتركتَنا، وإما جلستَ معَنا وتركتَهُ.

فقالَ الرجل: «هو يقولُ ما شاءَ.. أيُّ شيءٍ عليَّ منه إذا لم أقلْ بقولهِ؟

فقالَ أبو الحسن ﷺ:

\_ «أما تخاف أن تنزل نقمةٌ فتصيبكم جميعاً»؟.

وقال رسول الله على:

«من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يجلس في مجلس يُسبُّ فيه إمامٌ، ويُعابُ فيهِ مسلم، إن اللَّهَ يقول: ﴿وَإِذَا رَأَيْتُ النَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعُرضَ عَنْهُم حَتَّىٰ يَخُوضُوا في

حديثٍ غيرِه فإمّا يُنسينّكَ الشيطانُ فلا تَقْعُدْ بعدَ الذكرىٰ مع القوم الظالمينَ﴾.

وقال الإمام علي ﷺ:

"إياكم ومجالسة الملوك وأبناء الدنيا، ففي ذلك ذهابُ دينِكم ويعقبكم نفاقاً، وذلكَ داءٌ دوّى لا شفاءَ له، ويورثُ قساوة القلب، ويَسلِبُكم الخشوع وعليكم بالأشكالِ من الناس والأوساط منهم فعندهم تجدونَ معادنَ الجواهر».

وقيلَ ذات يومِ للإمام الصادق ﷺ: «أترى هذا الخلقَ كلّهُ من الناس؟».

فقال على التارك المسواك، والمتربع في موضع الضيق، والداخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرض من غير علة، والمفتخر يفتخر بآبائه، وهو خلو من صالح أعمالهم، فهو بمنزلة الخليج يقشر لحاءً عن لحاء حتى يوصل إلى جوهريته، وهو كما قال الله عز وجل: ﴿إِن هم إلا كالأنعام بلُ هم أضلُ سبيلً﴾.

وقال أبو جعفر ﷺ:

"إنَّ المؤمنينِ المتواخيينِ في الله، ليكون أحدُهما في الجنّة فوقَ الآخر بدرجةٍ، فيقول: يا ربِّ إنَّ صاحبي قَدْ كانَ يأمرني بطاعتِكَ ويثبّطني عن معصيتك، ويرغّبني فيما عندكَ، فاجمعْ بيني وبينَهُ في هذه الدرجةِ فيجمع اللَّهُ بينَهما..»

"وإنَّ المنافقينِ ليكون أحدُهما أسفلَ من صاحبه بدركٍ في النار فيقول: يا ربِّ إنَّ فلاناً كانَ يأمرني بمعصيتكَ، ويثبطني عن طاعتِكَ، ويزهدني فيما عندكَ، ولا يحذِّرني لقاءَكَ فاجمعْ بيني وبينَهُ في هذا الدَّرك، فيجمع اللَّهُ بينَهما، وتلا هذه الآية: ﴿الأخلاءُ يومئذٍ بعضُهم لبعضٍ عدوٌ إلاّ المتقينَ﴾.

وقال الإمام علي ﷺ: «لا ترغبنَّ فيمَنْ زَهَدَ فيكَ، ولا تزهدَّنَ فيمَنْ رَغَبَ فيكَ». تزهدَّنَ فيمَنْ رَغَبَ فيكَ».

وقال الصادق ﷺ: "إحذرْ أن تواخي من أرادَكَ لطمع أو خوفٍ أو ميلٍ أو للأكلِ والشّرب، واطلبْ مواخاةَ الأتقياءِ وإن أفنيتَ عمرَكَ في طلبِهم».

وقال: «لا تقارنْ ولا تواخِ أربعةً: الأحمق، والبخيل، والجبانَ، والكذّاب...».

وقال أمير المؤمنين الله الأشرارِ تورثُ سوءَ الظنّ بالأخيارِ، ومجالسةُ الأبرارِ للفجّار تُلحِقُ الأبرارَ بالفجّار، فَمَنْ اشتبه عليكم أمرُهُ ولم تعرفوا دينَهُ، فانظروا إلى

خلطائِهِ، فإن كانوا أهلَ دينِ اللَّهِ فهو على دينِ الله، وإن كانوا على غيرِ دينِ الله فلا حظَّ له من دينِ الله. . إنَّ رسولَ اللَّهِ على كان يقولُ: مَنْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يواخينَّ كافراً، ولا يخالطنَّ فاجراً، ومن آخى كافراً أو خالطَ فاجراً كان كافراً فاجراً».

وقال الإمام الصادقُ عَلِينَهُ: «كَانَ أَبِي يَقُولَ: قَمْ بِالْحَقِّ وَلا تَعرَّضُ لَمَا نَابَكَ؛ واعتزلْ عمّا لا يَعنيكَ، وتجنّبْ عدوَّكَ، واحذرْ صديقَكَ من الأقوام إلاّ الأمينَ الأمينَ الذي خشي اللَّه، ولا تصحبِ الفاجرَ، ولا تطلعُهُ على سرِّك».

وقالَ أبو عبد اللَّه ﷺ: "إذا ابتليتَ بأهلِ النصبِ ومجالستِهم، فكنْ كأنَّكَ على الرضفِ حتّى تقومَ، فإنَّ اللَّهَ يمقتُهُم ويلعنُهُم فإذا رأيتَهم يخضونَ في ذكرِ إمامٍ من الأئمّةِ فقمْ، فإنَّ سخطَ اللَّه يَنزلُ هناكَ عليهم».

وقالَ أبو عبد الله عليه الله الله الله الله ويُرسلُ نقمتَهُ على أهلِها، فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم: (فلا تجالسوا) مجلساً فيه من يصفُ لسانُه كذباً في فتياه، ومجلساً ذكرُ أعدائِنا فيهِ جديدٌ وذكرُنا فيه رثٌ، ومجلساً فيه من يصدُ

عنّا وأنت تعلم». ثُمَّ تلا أبو عبد اللَّه ﷺ ثلاثَ آياتِ من كتابِ اللَّهِ كأنما كنَّ في فيه، ﴿ولا تسبّوا الّذينَ يدعونَ من دونِ اللَّهِ فيسبّوا اللَّهَ عدواً بغيرِ علم﴾ ﴿وإذا رأيتَ الّذينَ يخوضونَ في آياتِنا فأعرضْ عنهم حتّى يخوضوا في حديثٍ غيرَه﴾ ﴿ولا تقولوا لما تصفُ ألسنتُكم الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ، لتفتروا على اللَّهِ الكذبَ﴾.

وقال ﴿ أيضاً: «لا تصحبِ الفاجرَ فيعلّمكَ من فجورِهِ».

ثمَّ قال ﷺ: «أمرني والدي، فقال: يا بنيَّ مَنْ يصحبُ صاحبَ السوء لا يسلمُ؛ ومَنْ يدخلْ مداخلَ السوء يتّهمْ، ومَنْ لا يملكْ لسانَهُ يندمْ».

وكانَ أميرُ المؤمنينَ عَلِيهٌ إذا صعدَ المنبرَ قال: "ينبغي للمسلم أن يجتنبَ مواخاة ثلاثة: الماجن، والأحمق، والكذّاب، أمّا الماجنُ فيزيّنُ لكَ فعلَهُ، ويحبُّ أن تكونَ مثله، ولا يُعينُكَ على أمرِ دينِكَ ومعادِكَ، ومقارنتُهُ جفاءٌ وقسوة، ومدخلُهُ ومخرجُهُ عليكَ عارٌ.. وأمّا الأحمقُ فإنّه لا يُشيرُ عليكَ بخيرٍ ولا يرجى لصرفِ السوءِ عنكَ ولو أجهدَ نفسَهُ، وربما أرادَ منفعتكَ فضرّكَ، فموتُهُ خيرٌ من حياتهِ، وسكوتُهُ خيرٌ من نطقهِ، وبعدُهُ خيرٌ من قربه.. وأمّا الكذّابُ فإنّه لا يهنئكَ معه عيشٌ، ينقلُ حديثَك، وينقلُ إليكَ الحديثَ، كلّما أفنى معه عيشٌ، ينقلُ حديثَك، وينقلُ إليكَ الحديثَ، كلّما أفنى أحدوثةً مظها بأخرى حتى أنّه يحدِّثُ بالصدقِ فما يصدَّق،

ويغري بينَ الناسِ بالعدواةِ، فينبتُ السخائمَ في الصدورِ.. فاتقوا الله وانظروا لأنفسِكم».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللهُ الل

فقيلَ يا رسول الله: وما مجالسةُ الموتى؟.

قال: «مجالسةُ كلِّ ضالٌ عن الإِيمانِ، وجائرٍ عن الأحكام».

وقال الإمام الصادق الله المن لم يجتنب مصادقة الأحمق أوشك أن يتخلّق بأخلاقه».

وقال عليُّ بن الحسين ﷺ:

«ليسَ لكَ أن تقعدَ معَ من شئتَ، لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَإِذَا رأيتَ الّذينِ يخوضونَ في آياتِنا فأعرضْ عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره وإمّا يُنسينكَ الشيطانُ، فلا تقعدُ بعدَ الذكرى مع القوم الظالمينَ ﴾ وليسَ لكَ أن تتكلّم بما شئتَ لأنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ قالَ: ﴿ولا تقفُ ما ليسَ لكَ بهِ علمٌ ﴾ ولأنَّ رسولَ الله عزَّ وجلَّ قالَ: ﴿ولا تقفُ ما ليسَ لكَ بهِ علمٌ ﴾ ولأنَّ رسولَ الله عنه قالَ: رَحِمَ اللَّهُ عبداً قالَ خيراً فغنم، أو صمتَ فسلم، وليسَ لكَ أن تسمعَ ما شئتَ لأنَّ الله عزَّ وجلّ يقول: ﴿إنَّ السمعَ والبصرَ والفؤادَ كلُّ أُولئكَ كانَ عنهُ مسؤولاً ﴾».

وقال عليه أيضاً:

«جالسوا أهلَ الدينِ والمعرفةِ، فإن لم تقدروا عليهم فالوحدةُ آنسُ وأسلم، فإن أبيتم إلا مجالسةَ الناسِ فجالسوا أهلَ المروَّاتِ، فإنهم لا يرفثونَ في مجالسِهم».

«أمّا الأحمقُ فإنّه يريدُ أن ينفعَكَ فيضرُّكَ، وأمّا البخيلُ فإنه يأخذُ منكَ ولا يعطيكَ، وأمّا الجبانُ فإنّه يَهربُ عنكَ وعن والديه، وأمّا الكذَّابُ فإنّه يصدق ولا يصدَّق».

وقالَ داودُ الرقي: قالَ لي أبو عبد اللَّه ﷺ: «انظر إلى كلِّ مَنْ لا يفيدُكَ منفعةً في دينِكَ فلا تعتدَّنَّ به، ولا ترغبن في صحبته، فإنَّ كلَّ ما سوى الله تبارك وتعالى مضمحلٌّ وخيمٌ عاقبتُهُ».

وروى عن محمد بن زيد، عن أخيه يحيى قال: سألت أبي زيد بن علي ﷺ: "من أحقُّ الناسِ أن يُحذَر؟

قال: «ثلاثةٌ: العدوُّ الفاجر، والصديق الغادر، والسلطان الجائر».

وقال أبو عبد اللَّه ﷺ: «يا هشامُ النبطُ ليسَ من العربِ ولا من العجم، فلا تتخذْ منهم وليّاً ولا نصيراً، فإنَّ لهم أصولاً تدعو إلى غير الوفاء».

وقال أبو جعفر ﷺ: «من قَعدَ في مجلسٍ يُسبُّ فيه إمامٌ

من الأئمّة \_ وهو يَقدُرُ على الانتصافِ فلم يفعلْ \_ ألبسَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في الآخرةِ، وسلَبهُ صالحَ ما منَّ بهِ عليهِ من معرفتِنا».

وقال أمير المؤمنين ﷺ: «من كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخر فلا يقومُ مكانَ ريبة».

وقال الإمام الصادق ﴿ قال رسولُ اللَّهِ ﴿ أَحَكُمُ النَّاسِ مَنْ فَرَّ مِن جَهَّالِ النَّاسِ ».

وقال ﷺ: «إيّاكَ وصحبةَ الأحمقِ فإنّه أقربُ ما تكونُ مِنْهُ، أقرب مَا يكونُ إلى مساءتِكَ».

وقالَ أبو عبد الله ﷺ: «من قَعدَ عندَ سبّابِ لأولياءِ اللَّهِ فَقد عصى اللَّه».

وقال ﷺ: «لا ينبغي للمؤمنِ أن يجلسَ مجلساً يُعصى اللَّهُ فيه، ولا يَقدرُ على تغييره».

وقال ﷺ: جاء في وصية ورقة ابن نوفل: "إيّاكَ وصحبة الأحمقِ الكذَّاب، فإنّه يريدُ نفعَكَ فيضرُّك، ويقرِّبُ منكَ البعيد؛ ويبعّدُ منكَ القريبَ.. إن ائتمنتهُ خانَكَ، وإن ائتمنكَ أهانَكَ، وإن حدَّثتَهُ كذّبكَ، وأنتَ منهُ بمنزلةِ السرابِ الذي يحسبُهُ الظمآنُ ماءً حتى إذا جاءهُ لم يجدُهُ شئاً».

وسُئلَ أمير المؤمنينَ ﷺ: أيُّ صاحبِ شرٌ؟

قال: «المزيّنُ لكَ معصيةَ اللَّهِ».

وقال ﷺ: «مجالسةُ الأشرارِ تورثُ سوءَ الظَّنِّ بالأخيار».

وقال الإمام الصادق الله الصادق الله أن أرضاك من أرضاك بالباطل».

وقال عند الرخاء، والمفاصل عند الرخاء، والمفاصل عِندَ البلاء».





قال الإمام على الله ا

«لا تثق بالصديقِ قبلَ الخبرةِ».

وقال ﷺ:

«لا ترغبنَ في مودةِ مَنْ لم تكشفهُ».

وقال عليته:

«مَنْ قلّب الإخوانَ، عَرَفَ جَواهرَ الرجالِ».

وقالَ رسولُ الله ﷺ:

«صديقُ المحبةِ في ثلاثةٍ: يختارُ كلامَ حبيبه على كلامِ غيرِهِ، ويَختارُ مجالسةَ حبيبهِ على مجالسةِ غيرِهِ، ويختارُ رضاً حبيبهِ على رضا غيرِهِ».

وقالَ الإمامُ الصادقَ ﷺ:

«ثلاثةُ لا تُعرَفُ إلا في ثلاثةِ مواطن. لا يُعرفُ الحليمُ

إلا عندَ الغضب، ولا الشجاعُ إلا عندَ الحرب، ولا الأخُ إلا عندَ الحاجةِ».

#### وقال ﷺ:

"يُمتحنُ الصديقُ بثلاثٍ فإن كانَ مؤاتياً فيها فهو الصديقُ المصافي وإلا كانَ صديقَ رخاءٍ لا صديقَ شدةٍ: تبتغي منه مالاً، أو تأمنُهُ على مالٍ، أو تشاركُهُ في مكروهٍ».

### وقال عَلِينَا إِنْ أَيضاً:

"مَنْ غَضِبَ عليكَ من إخوانِكَ ثلاثَ مراتٍ فلم يقلُ فيكَ مكروهاً، فأعدُهُ لنفسكَ».

## وقالَ الإمامُ عليٌّ عَلَيْ اللَّهِ:

الْمَنْ اتخذَ أَخاً \_ بعدَ حسنِ الاختبارِ \_ دامتْ صُحْبتُهُ وتأكدتْ مودتُهُ، ومَنْ اتخذَ أَخاً من غيرِ اختبارٍ، ألجائهُ الإضطرارُ إلى مرافقةِ الأشرارِ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّه عَلَيْهِ: «لا تسمِّ الرجلَ صديقاً سمةً معروفةً، حتى تختبرَهُ بثلاثٍ: تغضبُهُ فتنظر غضبَهُ أيخرجُهُ من الحقِّ إلى الباطلِ؟ وعندَ الدينارِ والدرهم، وحتى تسافرَ مَعَهُ».

# وقالَ الإمامُ عليُّ عَلِيِّهِ:

"سلوا القلبَ عن المودّاتِ، فإنّها شواهدُ لا تقبلُ الرَّشا».

وسُئلَ الإمام الصادق ﷺ عن الرّجل يقولُ: «إنّي أودُّكَ، فكيفَ أعلمُ أنّه يودّني؟».

قَالَ عَلِيْهِ : «امتحنْ قلبَكَ، فإن كنتَ تودُّهُ فإنَّه يودُّكَ».

وقالَ ﷺ: «انظر إلى قلبِكَ فإن أنكرَ صاحبَكَ، فَقَدْ أحدثَ أحدُكما».

وقال الإمامُ الهادي ﷺ:

«لا تطلبِ الصّفا ممّن كدرتَ عليهِ، ولا النّصحَ ممن صرفتَ سوءَ ظنَّكَ إليهِ، فإنّما قلبُ غيرِكَ لكَ، كقلبِكَ لَهُ».

وقالَ الإمام الباقرُ عَلِيُّلا:

«إعرفِ المودةَ لكَ في قلبِ أخيكَ بما لَهُ في قلبِكَ».

وقالَ الإمام الصادقُ ﷺ:

«اختبروا إخوانَكم بخصلتينِ فإن كانتا فيهم وإلا فاعزبُ ثمّ اعزبُ: المحافظة على الصّلواتِ في مواقِيتها، والبرَّ بالإِخوانِ في العُسرِ واليسرِ».

وقالَ رسولُ اللَّه ﴿ اللَّهِ ال سمعت باسم الرجل خير من أن تلقاه، فإذا لقيته خير من أن تجربه، ولو جرّبته أظهر لك أحوالاً ».

#### وقال ﷺ:

«إذا رأيتَ من أخِيكَ ثلاثَ خصالِ فارجه: الحياء،

والأمانة، والصدق، وإذا لم ترها فلا ترجه».

وقالَ الإمام الصادقُ ﷺ:

«الإخوانُ ثلاثةٌ: فواحدٌ كالغذاء الّذي يُحتاجُ إليهِ كلَّ وقتٍ، فهو العاقلُ.. والثّاني في معنى الدّاءِ، وهو الأحمق.. والثّالثُ في معنى الدّواءِ، فهو اللّبيبُ».

وقالَ الإمامُ عليُّ اللَّهِ:

"قَدّم الاختبارَ في اتّخاذِ الإخوانِ، فإنّ الاختبارَ معيارٌ تفرقُ بهِ بينَ الأخيارِ والأشرار».

وقالَ ﷺ: «قدّمِ الاختبارَ في اتّخاذِ الإخوانِ، فإنّ الاختبارَ معيارٌ تفرقُ بهِ بينَ الأخيارِ والأشرار».

وقالَ ﷺ: «قدّمِ الاختبارِ، واجدّ الإِستظهارَ في اختيارِ الإِخوانِ، وإلاّ الجأكَ الإِضطرارُ إلى مقارنةِ الأشرار».





وقالَ عَلَيْهِ: «المؤمنُ لا يغشُّ أخاه، ولا يخونُهُ، ولا يخذلُهُ، ولا يتهمُهُ، ولا يقولُ لَهُ: أنا منكَ بريء».

وقالَ الإمامُ الصادق ﷺ: «ليسَ مِن الإنصافِ مطالبةُ الإخوانِ بالأنصافِ».

وعن المعلّى بن خنيس قالَ: قلتُ أبي عبدِ اللَّهِ عَلِيهِ : ما حتُّ المؤمنِ على المؤمنِ؟.

فقالَ: «إنّي عليكَ شفيقٌ، إنّي أخافُ أن تعلمَ ولا تعمل، وتضيّع ولا تحفظ».

فقلتُ: لا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللَّهِ.

قال عَلَى المؤمنِ على المؤمنِ سبعة حقوقِ واجبة ليسَ منها حقٌ إلا وهو واجبٌ على أخيه، إن ضيّعَ منها حقّاً خَرَجَ مِنْ ولايةِ اللّهِ، وتركَ طاعتَهُ، ولم يكنْ لَهُ فيها نصيبٌ.

«أيسرُ حقِّ منها ـ أن تُحبَّ لَهُ ما تُحبُّ لنفسِكَ، وأن تكره لَهُ ما تكره لنفسِكَ.

"والثاني ـ أن تعينَهُ بنفسِكَ ومالِكَ، ولسانِكَ، ويديكَ، ورجليكَ..

«والثالثُ \_ أن تتبعَ رضاه، وتجتنبَ سخطَهُ، وتطيعَ أمرَهُ...

«والرابع ـ أن تكونَ عينَهُ ودليلَهُ ومرآته. .

«والخامس ـ لا تشبع ويجوع، وتروى ويظمأ، وتكسى ويعرى..

"والسادس ـ أن يكونَ لكَ خادمُ وليس له خادمٌ أو لكَ امرأةٌ تقومُ عليهِ، أن تبعثَ خادمَكَ يغسل ثيابه ويصنع طعامه، ويهيّىء فراشه.

«والسابع ـ تبرُّ قسمَهُ، وتجيبُ دعوتَهُ وتعودُ مرضته،

وتشهدُ جنازَتَهُ، وإن كانتْ لَهُ حاجةٌ تبادرُ مبادرةً إلى قضائِها، ولا تكلّفهُ أن يسألَكها، فإذا جَعلتَ ذلكَ وَصَلَت ولايتُكَ بولايتِه، وولايتُهُ بولايتِه، وولايتُهُ بولايةِ اللّهِ عزّ وجلَّ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ الصادقِ ﷺ: «أيّما رجلٍ من أصحابِنا استعانَ بهِ رجلٌ من إخوانِه في حاجةٍ، فلم يبالغْ فيها بكلً جهدِهِ فَقَدْ خانَ الله ورسولَهُ والمؤمنينَ».

وقال ﷺ: «ما أقبحَ بالرّجلِ أن يعرفَ أخوه حقَّهُ، ولا يعرف حقَّ أخيهِ».

وعن أبان بن تَغْلِب قالَ: كنتُ أطوفُ معَ أبي عبد اللَّه عَلَيْ فَعرضَ لي رجلٌ مِن أصحابِنا كانَ سألني الذَهابَ معه في حاجتِهِ، فأشارَ إليَّ.. فرآه أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْ فقال لي:

يا أبانَ إيّاكَ يريدُ هذا؟.

قلتُ: نعم.

قالَ: هو على مثلِ ما أنتَ عليهِ؟.

قلتُ: نعم.

قال: فاذهب إليه، واقطع الطواف.

قلت: وإن كانَ طوافَ الفريضةِ؟.

قال: نعم.

قالَ: فذهبتُ معهُ في حاجته، ثمّ دخلتُ عليهِ عَلَيْ بعدُ فسألتُهُ عن حقّ المؤمن.

فقال: يا أبانَ. . تقاسمُهُ شطرَ مالِكَ .

ثمّ نظرَ إليّ فرأى ما دخلني فقالَ: «يا أبانَ.. أما تعلمُ أنّ اللَّه قد ذَكرَ المؤثرينَ على أنفسِهم؟

قلتُ: بلي.

قالَ: «إذا أنتَ قاسمتَهُ فانك لم تؤثْرهُ، إنما تُؤثرُهُ إذا أنتَ أعطيتَهُ من النصفِ الآخر».

وعن حماد بن عثمان قالَ: كنتُ عندَ أبي عبدِ اللَّه ﷺ إذ دَخَلَ عليهِ رجلٌ مِنْ أصحابِنا فقالَ لَهُ أبو عبدِ اللَّهِ: «ما لأخيكَ يشكو مِنْكَ؟

قال: يشكوني أني استقصيتُ حقى منهُ!.

فقالَ أبو عبدِ اللَّهِ: «كأنكَ إذا استقصيتَ حقّكَ لم تُسىء؟ أرأيتَ ما ذكرَ اللَّهُ جلَّ وعز في القرآنِ ﴿يخافونَ سوءَ الحسابِ﴾ أخافوا أن يجورَ اللَّهُ جلّ ثناؤهُ عليهم؟ لا واللَّهِ، ما خافوا ذلكَ، وإنما خافوا الاستقصاءَ فسماه اللَّهُ سوءَ الحساب، نعم من استقصى من أخيه فقد أساءً».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلِيْهِ: «لا تدخلُ لأخيكَ في أمرِ مضرتُهُ عليكَ أعظمُ مِنْ منفعتِهِ لَهُ»، قالَ ابنُ سنان: يعني أنَّ الرجلَ يكونُ عليهِ دينٌ كثيرٌ ولكَ مالٌ قليلٌ فتؤدي عنهُ فيذهبُ مالُكَ ولا تكونُ قضيتَ دينَهُ.

الناسِ، فَمَنْ سقاكَ شربةً أو أَطعَمَكَ أكلةً أو فَعَلَ بكَ كذا وكذا، خذْ بيدِهِ فادخلْهُ الجنةَ».

وعنه عليه الله عنه أكرم مؤمناً فكأنما يُكرمُ اللَّه، ومن دعا لأخيهِ المؤمن دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ البلاءَ ودرَّ عليهِ الرزقَ».

وقالَ ﷺ: «لا تغش الناسَ، فتبقى بغيرِ صديقٍ».

وقال ﷺ: «المؤمنُ أخو المؤمنِ، لا يظلمُهُ ولا يخذلُهُ ولا يغشُهُ ولا يغتابُهُ ولا يخونُهُ ولا يكذَّبُهُ».

وقالَ ﷺ: «لا ينبغي للمؤمنِ أن يَستوجع إلى أخيهِ المؤمنِ فَمَنْ دونه فإن المؤمنَ عزيزٌ في دينه».

وقالَ: «لا تذهبُ الحشمةُ فيما بينَكَ وبينَ أخيكَ، فإن ذهابَ الحشمةِ نقاءُ المروءةِ».

وقالَ ﷺ: «إذا ضاقَ أحدُكم فليعلمْ أخاهُ، ولا يُعِنْ على نفسِهِ».

وقالَ ﷺ: «مَنْ عظّم دينَ اللَّهِ عظّم حقّ إخوانهِ، ومَنْ استخفَ بدينِهِ استخفّ بإخوانِهِ».

وقالَ ﷺ: «من سألَهُ أخوهُ المؤمنُ حاجةً مِنْ ضرِ فمَنعهُ مِنْ سَعةٍ \_ وهو يَقدرُ عليها، مِنْ عندِهِ أو مِنْ عندِ غيرِهِ \_ حَشَرَهُ اللّهُ يومَ القيامةِ مغلولةً يدُهُ إلى عنقِهِ، حتى يفرغَ اللّهُ من حسابِ الخلق».

وقال ﷺ: «من مشى مَع أخيهِ المؤمنِ في حاجةٍ فَلمْ يناصحْهُ، فَقَدْ خانَ اللَّهَ ورسولَهُ».

وعَنِ الباقرِ عَلَى قالَ: «يحقُ على المؤمنِ للمؤمنِ النصيحةُ».

وعن أبي الحسنِ علي بن موسى الرضائي قال: «المؤمنُ أخو المؤمن لأبيهِ وأُمّهِ.

«ملعونٌ ملعونٌ مَنْ اتهم أخاهُ!».

«ملعونٌ ملعونٌ مَنْ غشَّ أخاه!».

«ملعونٌ ملعونٌ مَنْ لم ينصحْ أخاه!».

«ملعونٌ ملعونٌ مَنْ احتجبَ عن أخيهِ!».

«ملعونٌ ملعونٌ من اغتابَ أخاه!».

وروي: إن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين على بالبصرة فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنا عن الإخوان؟

فقال الإخوانُ صنفانِ: إخوانُ الثقةِ وإخوان المحاشرةِ، فأما إخوانُ الثقةِ فهم كالكفِ والجناحِ والأهلِ والمالِ، وإذا كنتَ مِنْ أخيكَ على ثقةٍ فابذلْ لَهُ مالكَ ويدَكَ.. وصافِ مَنْ صافاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ، واكتُمْ سرّهْ واعنهُ، وأظهرُ مِنْ ألحسنَ. واعلمْ أيها السائلُ! إنهم أقلُ من الكبريتِ الأحمر».

«وأما إخوانُ المكاشرةِ: فإنكَ تصيبُ منهم لذتك، ولا تقطعنَ ذلكَ عنهم، ولا تطلبنَ ما وراءَ ذلكَ مِنْ ضميرِهم، وابذلْ ما بذلوا لك مِنْ طلاقةِ الوجهِ وحلاوةِ اللسانِ».

وقالَ الإمامُ الكاظمُ عَلَيْهِ:

«لا تضيِّعْ حقَّ أخِيكَ اتكالاً على ما بينَكَ وبينَهُ، فإنهُ ليسَ بأخ من ضيَّعتَ حقَّهُ، ولا يكوننَّ أخوكَ أقوى على قطيعتكَ مِنكَ على صلتهِ».

وقالَ الإمامُ الباقرُ عَلِيِّهِ:

«أحببْ أخاكَ المسلم، وأحبّ لَهُ ما تُحبُّ لنفسِكَ، واكره لَهُ ما تُحبُّ لنفسِكَ، وإذا احتجتَ فسلهُ، وإذا سألكَ فاعطِهِ، ولا تدخرْ عَنْهُ خيراً فإنه لا يَدخرُ عَنكَ. وإن شَهدَ فزرْهُ، وأجلَّهُ وأكرمهُ فإنهُ منكَ وأنتَ منه. وإن كانَ عليكَ عاتباً فلا تفارقْهُ حتى تسل سخيمتهُ، وإذا أصابه خيرٌ فاحمد الله عليه، وإن ابتلى فاعضده وتحمَّل له».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«إذا أحبَّ أحدُكم أخاه المسلمَ فليسألْهُ عن اسمهِ واسم أبيهِ وقبيلتهِ وعشريتهِ، فإنه من الحقِّ الواجبِ وصدقِ الإخاءِ أن يسألَهُ عن ذلك، وإلا فهي معرفةٌ حمقاء».

وقالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ:

«ما مِنْ مؤمنٍ يَخذلُ أخاه المؤمنَ وهو يقدرُ على نصرتهِ

إلاّ خذلَهُ الله في الدنيا والآخرةِ، وإن نصرَهُ كانَ أفضلَ من صيامِ شهرٍ واعتكافِهِ في المسجدِ الحرامِ».

وقالَ ﷺ:

«ما عُبِدَ اللَّهُ بشيءِ أفضل من أداءِ حقِ المؤمن».

قالَ الحارثُ الأعورُ لأميرِ المؤمنينَ عَلَيْهُ: يا أمير المؤمنينَ! أنا واللَّهِ أحبَّكَ.

فقالَ لَهُ: «يا حارثُ أما إذا أحببتني فلا تخاصمني، ولا تلاعبني، ولا تجاريني، ولا تمازحني، ولا تواضعني، ولا ترافعني».

وجاءَ في الحديث:

"مَنْ صَحِبَ أَخاهُ المؤمنَ في طريقٍ فتقدمَهُ بقدرِ ما يغيبُ عَنْهُ بصرُهُ، فَقَدْ أَشاطَ بدمِهِ».

وفي الحديث أيضاً: «ألا وإنّ أعظمَ فرائضِ اللَّهِ عليكم بعدَ فرضِ موالاتِنا ومعاداةِ أعدائِنا استعمالُ التقيةِ على أنفسِكم وإخوانِكم ومعارفِكم، وقضاءُ حقوقِ إخوانِكم في اللَّهِ، ألا وإنَّ اللَّهَ يَغفرُ كلَّ ذنبِ بعدَ ذلكَ ولا يستقصي، فأمّا هذانِ فقلَ من ينجو منهما إلا بعدَ مس عذابِ شديدٍ، إلا أن يكونَ لهم مظالمُ على النواصبِ والكفّارِ، فيكون عذابُ هذينِ على أولئكَ الكفارِ والنواصبِ، قصاصاً بما لكم عليهم من الحقوق، وما لهم إليكم من الطقوق، وما لهم إليكم من الظلم، فاتقوا اللَّهَ ولا تتعرَّضوا لمقتِ اللَّهِ بتركِ

التقية، والتقصيرِ في حقوقِ إخوانِكم المؤمنينَ».

وقال الإمام على ﷺ: «قضاء حقوق الإخوان، أشرف أعمال المتقين».

## وقالَ الإمامُ السجادُ عَلِيُّهِ:

«أما حقَّ أخيكَ فأن تعلمَ أنّه يدُكَ وعزُّكَ وقوتُكَ، فلا تتَّخذْهُ سلاحاً على معصيةِ اللَّهِ، ولا عدةً للظّلم لخلقِ الله، ولا تدعْ نصرتَهُ على عدوّهِ، والنّصيحةَ لَهُ فإن أطاعَ اللَّه، وإلاّ فليكنْ اللَّهُ أكرمَ عليكَ مَنهُ».

وقالَ الإمامُ الكاظمُ ﷺ: "إنّ مِنْ واجبِ حقّ أخيكَ أن لا تكتمه شيئاً تنفعُهُ بهِ لأمرِ دنياه وآخرتهِ، ولا تحقدْ عليهِ وإن أساءَ، وأجبْ دعوتَهُ إذا دعاكَ، ولا تخلِ بينَهُ وبينَ عدوّهِ من النّاس وإنْ كانَ أقربَ إليهِ منكَ، وَعِدْهُ في مرضه».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اِنَّ أَحدَكُم لَيدَع من حقوقِ أَخيهِ شَيئاً، فيطالبه بهِ يومَ القيامةِ فيقضى لَهُ عليهِ».

وقالَ العسكري عِلَيه: «أعرفُ النّاسِ بحقوقِ إخوانهِ، وأشدُّهم قضاءً لهم، أعظمُهم عندَ اللّهِ شأناً».

## وفي الحديث:

«لا يَقدُر أحدٌ أن يصفَ حقَّ المؤمنِ ويقومَ بهِ ممّا أوجبَ اللَّهُ على أخيهِ المؤمن. . ».

وروى «أن رسولُ اللَّهِ اللَّهِ كان إذا فَقَدْ الرِّجلَ من إخوانهِ ثلاثةَ أيّامِ سألَ عَنْهُ، فإن كانَ غائباً دعا له، وإن كانَ شاهداً زارَهُ، وإنَ كانَ مريضاً عادَهُ».

وقالَ عَلَيْهِ: «إخدم أخاكَ، فإنَّ استخدمَكَ فلا.. ولا كرامة».

وسُئلَ الصَّادقُ عَلِيهِ: «مَا أَدنى حَقُّ المؤمنِ على أَخيه؟». فقالَ: «أَن لا يستأثر عليهِ بما هو أحوجُ إليهِ منْهُ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ استُّ خصالِ مَنْ كنَّ فيهِ كانَ بينَ يدي اللَّهِ عزَّ وجلَّ وعَنْ يَمين اللَّهِ».

فقال ابن أبي يعفور: ما هنَّ يا رسول اللَّهِ؟

قالَ: «يُحبُّ المرءُ المسلمُ لأخيهِ ما يُحبُّ لأعزِّ أهلهِ، ويناصحُهُ المرءُ المسلمُ لأخيهِ ما يَكْرَهُ لأعزِّ أهلهِ، ويناصحُهُ الولايةَ.

«فبكى ابنُ أبي يعفور وقالَ: كيفَ يناصحُهُ الولاية؟

قال المنزلة بنَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُولِيَّا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُولِيَّ المِلْمُلْمُولِيَّ المِلْمُو

وقالَ الله المؤمني لا يرعى حقوقَ إخوانهِ المؤمنينَ كمثلِ مَنْ حواسه كلها صحيحةٌ وهو لا يتأمّلُ بعقله، ولا يبصرُ بعينهِ، ولا يسمعَ بأُذنهِ، لا يعبّرُ بلسانهِ عن حاجتهِ، ولا يَدفعُ المكارة عن نفسهِ بالإدلاء بحججه، ولا يبطشُ لشيء بيديهِ ولا ينهضُ إلى شيء برجليهِ، فذلكَ قطعةُ لحم قَدْ فاتتُهُ المنافع، ينهضُ إلى شيء برجليهِ، فذلكَ قطعةُ لحم قَدْ فاتتُهُ المنافع، وصارَ غَرَضاً لكلِّ المكارهِ، فلذلكَ المؤمّنُ إذا جَهَلَ حقوقَ إلى الباردِ، فإنّه فوّاتُ حقوقهم فكانَ بمنزلة العطشان بحضرةِ الماءِ الباردِ، فلم يشربُ حتى طفى وبمنزلة ذي الحواسِّ لم يستعملُ شيئاً منها لدفاع مكروهِ ولا لانتفاعِ محبوبٍ، فإذا هو مسلوبُ كلِّ نعمةٍ، مبتلى بكلِّ آفة».

وقالَ أميرُ المؤمنينَ ﴿ لرجل يوناني رأى مَنْهُ المعجزاتِ الباهراتِ وأسلمَ على يديه: «آمرُكَ أن تواسي إخوانَكَ المطابقينَ لكَ على تصديقِ محمّدَ ﴿ وتصديقي والانقياد لَهُ ولي ممّا رزقَكَ اللَّهُ وفضّلكَ على من فضّلكَ بهِ منهم، تسدُّ فاقتهم، وتجبرُ كسرَهم، وخلّتهم، ومَنْ كانَ منهم في درجتكَ في الإيمانِ وساويتَهُ فيما لكَ في نفسِكَ، ومَنْ كانَ منهم فاضلاً عليكَ في دينكَ آثرتَهُ بمالِكَ على نفسِكَ حتى يَعلمَ اللَّهُ منكَ أَنْ

دِينَهُ آثرَ عندَكَ من مالِكَ، وأنَّ أولياءَهُ أكرمُ عليكَ مِنْ أهلِكَ وعيالِكَ».

وقالَ مالكُ بنُ أعين: أقبلَ إليّ أبو عبدِ اللَّه عَلَى فقالَ: «يا مالكَ لا يَقْدرُ أحدٌ أن يَصْفَ حقَ المؤمنِ ويقوم به ممّا أوجبَ اللَّهُ على أخيهِ المؤمنِ، واللَّهِ يا مالك إنَّ المؤمنيْنَ يلتقيان فيصافحُ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَهُ، فما يَزالُ اللَّهُ (تباركَ وتعالى) ناظراً إليهما بالمحبّة والمغفرة، وإنَّ الذنوبَ لتحات عنْ وجوهِهما وجوارحِهما حتى يفترقا فمن يَقْدرُ على صفةِ اللَّهِ وصفةِ مَنْ هو هكذا عندَ اللَّه؟».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ ﷺ: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ أن لا يَشْبَعَ ويجوع أخوه، ولا يروى ويَعْطَش أخوه، ولا يكتسي ويعرى أخوه، فما أعظمَ حقَّ المسلم على أخيه المسلم».

وقال على الله الله الله المسلم ما تحبُّ لنفسِكَ وإذَا احتجتَ فسلُهُ وإن سألكَ فأعطِهِ لا تملّه خيراً ولا يملّه لكَ، كنْ لَهُ ظهراً فإنّه لكَ ظهر، وإذا غابَ فاحفظهُ في غيبته، وإذا شهد فزره وأجلّه وأكرمه، فإنّه منكَ وأنتَ منه، فإن كانَ عليك عاتباً فلا تفارقه، حتى تسلَّ سخيمته.. وإن أصابَهُ خيرٌ فاحمدِ اللّه، وإن ابتلي فاعضده، وإن تمحلَّ لَهُ فأعنه، وإذا قالَ الرجلُ لأخيهِ: أفّ، انقطعَ ما بينَهما من الولايةِ، وإذا قالَ: أنتَ عدوِّي، كَفَرَ أحدُهما، فإذا اتّهمَهُ انماتَ الإيمانُ في قلبهِ كما ينماتُ الملحُ في الماءِ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ اللهِ المسلم على أخيهِ ثلاثونَ حقّاً لا براءة لهُ منها إلا بالأداء أو العفو: يَغفرُ زلّته، ويرحمُ عبرتهُ.. ويسترُ عورتَهُ.. ويُقيلُ عثرتَهُ.. ويقبلُ معذرتَهُ.. ويردٌ غيبتَهُ.. ويديمُ نصيحتَهُ.. ويحفظُ خلّته.. ويرعى ذمّته.. ويعودُ مرضته.. ويشهدُ ميتَتهُ.. ويجيبُ دعوته.. ويقبلُ هديّته.. ويكافيء صلتَهُ.. ويشكرُ نعمتَهُ.. ويحسن نصرتَهُ.. ويحفظُ حليلتَهُ.. ويقضي حاجتَهُ.. ويشفعُ مسألتَهُ.. ويسمّت عطسته.. ويرشدُ ضالتَه.. ويردُّ سلامَهُ.. ويطيّبُ كلامَهُ.. ويبرُّ إنعامَهُ.. ويصدِّق أقسامَهُ.. ويوالي وليّه.. ولا يعاديه.. وينصرهُ ظالماً ومظلوماً: \_ فأمّا نصرتُهُ ظالماً فيردُّه عن ظلمهِ، وأمّا نصرتُهُ ظالماً فيردُّه عن ظلمهِ، وأمّا نصرتُهُ مظلوماً فيعينُهُ على أخذِ حقِه \_ ولا يسلّمه.. ولا يخذله.. ويحبُّ له من الخيرِ ما يحبُّ لنفسِهِ.. ويكره من الشرِّ ما يكرهُ لنفسهِ.. ويكره من

وقالَ رسولُ اللَّه ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وجاء في الحديث في تفسير قوله تعالى: ﴿واتوا الزكوة﴾ أي المالِ والجاهِ وقوَّةِ البدنِ، فمِن المالِ مواساة إخوانِكَ المؤمنينَ، ومن الجاهِ إيصالُهم إلى ما يتقاعسونَ عَنْهُ لضعفِهم عن حوائِجهم المقرَّرةِ في صدورِهم، وبالقوَّةِ معونةُ أخ لكَ، قد سقطَ حِمارُهُ أو جملُهُ في صحراءِ أو طريقٍ وهو يستغيثُ فلا يغاثُ تعينُهُ، حتّى يَحْمِلَ عليهِ متاعَهُ، وتُركِبُهُ وتُنهِضُهُ حتّى يعاثُ عليهِ متاعَهُ، وتُركِبُهُ وتُنهِضُهُ حتّى

يَلْحَقَ القافلةَ، وأنتَ في ذلك كلّه معتقدٌ لموالاةِ محمّدِ وآله الطيبينَ، وقالَ رسولُ الله الله ألا فلا تتّكلوا على الولايةِ وحدها، وأدُّوا ما بعدَها من فرائضِ اللَّهِ، وقضاءِ حقوقِ الإخوانِ».

وقال رسول الله الله الله الله على الزكاة مِنْ بدنهِ في دفع ظلم قاهرٍ عَنْ أخيهِ، أو معونتهِ عَلى مركوبٍ قَدْ سَقَطَ عَليهِ متاعً لا يَأْمَنُ تلفَهُ أو الضررَ الشديدَ عليهِ بهِ، قيضَ اللَّهُ لَهُ في عرصاتِ القيامةِ ملائكةً يدفعونَ عَنْهُ نفخاتِ النيرانِ، ويحيّونَهُ بتحيّاتِ أهل الجنانِ، ويزقونَهُ إلى محلِّ الرحمةِ والرضوانِ».

"ومَنْ أدَّى زكاةَ جَاهِهِ بِحَاجِةٍ يِلتَمسُها لأَخِيهِ فَقُضِيتْ، أو كلب سفيهِ يَظْهَرُ بعيبٍ فأَلْقَمَ ذلكَ الكلبَ بجاههِ حجراً، بَعَثَ اللَّهُ عليهِ في عَرصاتِ القيامةِ ملائكةً عدداً كثيراً وجمّاً غَفيراً لا يعلمُ عَدَدهم إلاّ اللَّهُ يُحسِنُ فيه بحضرةِ الملكِ الجبّارِ الكريمِ الغقّارِ محاضرَهم ويُجمِلُ فيهِ قولَهم، ويُكثِرُ عليهِ ثناؤهم، وأوجبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَهُ بكلِّ قولٍ مِنْ ذلكَ ما هو أكثرُ مِنْ مُلكِ الدُّنيا بحذافيرها مائةً ألف مرَّة».

وعَنْ عبدِ الأعلى بنِ أعين قال: كتبَ أصحابُنا يسألونَ أبا عبدِ اللَّه ﷺ عن أشياءَ وأمروني أن أسألَهُ عن حقِّ المسلم على أخيه، فسألتَهُ فلم يجبني، فلمّا جئتُ لأُودّعَهُ قلتُ : سألتُكَ عن حق المسلم فلم تجبني؟. فقالَ ﷺ:

«إِنَّ من أشدِّ ما افترضَ اللَّهُ على خلقهِ ثلاثاً: إنصافُ

المرءِ من نفسهِ، حتى لا يرضى لأخيهِ من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه.. ومواساة الأخ في المالِ.. وذكرُ اللّهِ على كلّ حالٍ، ليسَ سبحانَ اللّهِ والحمدُ للّهِ، ولكنْ عندَما حرّم الله عليه، فيدعه».

وقال أبو المؤمون الحارثي قلتُ لأبي عبدِ اللَّه ﷺ: ما حتُّ المؤمنِ على المؤمن؟

قال: "إنَّ من حقِّ المؤمنِ على المؤمنِ المودَّةَ لَهُ في صدرهِ، والمواساةَ لَهُ في مالهِ، والخلفَ لَهُ في أهلهِ، والنصرةَ لَهُ على من ظلمَهُ، وإن كانَ نافلةً في المسلمينَ وكان غائباً أخذ لَهُ بنصيبهِ، وإذا ماتَ الزيارةَ إلى قبره، وأن لا يَظلمَهُ وأن لا يغشّهُ وأن لا يخونَهُ وأن لا يخذلَهُ وأن لا يكذّبهُ وأن لا يقولَ له أفّ وإن قالَ لَهُ أُفّ فليسَ بينَهما ولاية، وإذا قالَ له أنت عدوِّي فقد كَفَرَ أحدُهما، وإذا اتّهمَهُ انمات الإيمان في قلبهِ كما ينماتُ الملحُ في الماءِ».

وقالَ محمّدُ بنُ مسلم: أتاني رجلٌ من أهلِ الجبلِ فدخلتُ معه على أبي عبدِ اللَّهُ ﷺ فقالَ له الرجل عند الوداع: «أوصني».

فقال ﴿ الله الله الله على الله وبرِّ أخيكَ المسلم، وأحبَّ له ما تكره لنفسكَ، وإن وأحبَّ له ما تكره لنفسكَ، وإن سألكَ فأعطهِ، وإن كفَّ عنكَ فاعرضْ عليهِ، لا تمله فإنه لا يملّكَ، وكنْ لَهُ عضداً فإنه لكَ عَضدٌ، وإن وَجِدَ عليكَ فلا

تفارقُهُ حتى تسلَّ سخيمتَهُ، وإن غابَ فاحفظُهُ في غيبتهِ، وإن شَهدَ فاكنفْهُ واعضدْهُ ووازرْهُ ولاطفْهُ وأكرمْهُ، فإنَّهُ منكَ وأنتَ منه، وفطرك لأخيك المؤمن، وإدخال السرور عليه أفضل من الصيام وأعظم أجراً».

وقالَ الصادقُ ﷺ أيضاً: «لا يعظُّمُ حرمةَ المسلمينَ إلا من عظّمَ اللَّهُ حرمتُهُ على المسلمينَ، ومَنْ كانَ أبلغَ حرمةً للَّهِ ورسولهِ كانَ أشدَّ حرمةً للمسلمينَ، ومَنْ استهانَ بحرمةِ المسلمينَ، ومَنْ استهانَ بحرمةِ المسلمينَ فَقَدْ هَتَكَ سترَ إيمانهِ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ لَم يرحمْ صغيراً ولا يوقّر كبيراً فليسَ منّا، ولا تكفّرُ مسلماً بذنبِ تكفّرُهُ التوبةُ إلاّ مَنْ ذكرَهُ اللَّهُ في الكتابِ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ المنافقينَ في الدركِ الأسفلِ من النار﴾ واشتغلْ بشأنِكَ الّذي أنتَ بهِ مطالبٌ».

وقالَ أبو الحسنِ الرضاعِيِّة: «يا عبدَ العظيم.. أبلغُ عني أوليائي السلام، وقلْ لَهم أنْ لا يجعلوا للشيطانِ على أنفسِهم سبيلاً، وأمرهم بالصدقِ في الحديثِ، وأداءِ الأمانةِ، وأمرهم بالسكوتِ وتركِ الجدالِ فيما لا يعنيهم، وإقبالِ بعضِهم على بعض، والمزاورةِ فإنَّ ذلكَ قربةٌ إليَّ ولا يشغلوا أنفسَهم بتمزيقِ بعضِهم بعضاً، فإنّي آليتُ على نفسي أنه من فَعَلَ ذلكَ، وأسخطَ ولياً من أوليائي، دعوتُ اللَّه ليعذّبه في الدنيا أشدً العذابِ، وكانَ في الآخرةِ من الخاسرينَ.. وعرّفهم أنَّ اللَّه قَدْ

غَفَرَ لمحسنِهم، وتجاوزَ عن مسيئهم، إلا من أشركَ باللَّهِ، أو آذى وليا مِنْ أوليائي، أو أضمرَ لَهُ سوءاً فإنَّ اللَّهَ لا يَغفرُ لَهُ حتى يَرجِعَ عَنْهُ، فإن رَجَعَ عَنْهُ، وإلا نزعَ روحَ الإيمانِ عن قلبهِ، وخَرَجَ عن ولايتي، ولم يكنْ لَهُ نصيبٌ في ولايتِنا، وأعوذُ باللَّهِ مِنْ ذلكَ».

## وسُئِلَ الإمامُ الرضاعْﷺ: ما حقُّ المؤمنِ؟

فقال على المواساة له في ماله، والنصرة له على من ظَلَمه ، في صدره، والمواساة له في ماله، والنصرة له على من ظَلَمه ، وإن كان فيء للمسلمين وكان غائباً أخذ بنصيبه له، وإذا مات فالزيارة إلى قبره، ولا يظلمه ولا يغشه ، ولا يخونه ، ولا يخذله ، ولا يغتابه ، ولا يكذّبه ، ولا يقول له أف فإذا قال له أف فليس بينهما ولاية، وإذا قال له: أنت عدوي ، فَقَدْ كَفّر أحدُهما صاحبة ، وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء...

وأضاف: "ومَنْ أطعمَ مؤمناً كانَ أفضلَ مِنْ عِتْقِ رقبةٍ، ومَنْ سقى مؤمناً منْ ظمأ سقاهُ اللَّهُ مِن الرحيقِ المختوم، ومَنْ كسى مؤمناً من عرى كساهُ اللَّهُ مِنْ سندس وحرير الجنّةِ، ومَنْ أقرضَ مؤمناً قرضاً - يُريدُ بهِ وجهَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ - حُسِبَ لَهُ ذلكَ بحسابِ الصدقةِ حتّى يؤديَّهُ إليهِ، ومَنْ فرَّجَ عَنْ مؤمنٍ كُربةً مِنْ كُربِ الأخرةِ، ومَنْ فرَّجَ عَنْ مؤمنٍ كُربةً مِنْ كُربِ الأخرةِ، ومَنْ فَرَّج اللَّهُ عَنْهُ كُربةً مِنْ كُربِ الآخرةِ، ومَنْ فرَّج المُحدةِ، ومَنْ قضى لمؤمنِ حاجةً كانَ أفضلَ مِنْ صيامهِ واعتكافهِ في المسجدِ

الحرام.. وإنّما المؤمنُ بمنزلةِ الساقِ منِ الجسدِ وإنَّ أبا جعفرِ الباقر عَلَيْ اللهِ الّذي كرَّمكِ وشرفكِ وشرفكِ وعظمكِ، وجعلكِ مثابةً للناسِ وأمناً.. واللَّهِ لحرمةُ المؤمنِ أعظمُ حرمةً منكِ».

وقالَ أميرُ المؤمنينَ عَلَيْهُ: فيما أوصى بهِ رفاعةَ بنَ شدَّاد البجلي قاضي الأهواز في رسالةٍ إليه: «دارِ المؤمنَ ما استطعتَ فإنَّ ظهرَهُ حمى اللَّهِ، ونفسَهُ كريمةٌ على اللَّهِ، ولَهُ يكونُ ثوابُ اللَّهِ، وظالمُهُ خصمُ اللَّهِ.. فلا تكنْ خصمَهُ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقالَ الإمامِ جعفرُ بنُ محمّدِ عَلِيهِ: «ما عُبدَ اللّهُ بشيءٍ أفضل مِنْ أداءِ حقّ المؤمن».

وقال ﷺ: «إنَّ للَّه تبارك وتعالى حُرُمَاتٍ: حرمةُ كتابِ اللَّهِ، وحرمةُ بيتِ المقدسِ؛ وحرمةُ المؤمن».

وسُئِلَ العالمُ عَلَيْ عَنِ الرجلِ يصبحُ مغموماً لا يدري سببَ غمّهِ؟

 الحقوق هو الذي لا فرقَ بينَكَ وبينَهُ في جملةِ الدينِ وتفصيلهِ، ثمَّ ما يجبُ لَهُ بالحقوقِ على حَسَبِ قُربِ ما بينَ الإخوانِ وبُعْدِهِ بحَسَبِ ذلكَ».

وقالَ الإمام الحسنُ بنُ علي ﷺ: "إنَّ معرفةَ حقوقِ الإخوانِ تحبّبُ إلى الرحمنِ ويُعظم الزلفي لدى الملكِ الديّانِ، وإنَّ تركَ قضائِها يُمقتُ الرحمنَ ويُصغرُ الرتبةَ عندَ الكريمِ المنّان».

وقالَ أبو جعفرٍ ﷺ:

«ليُعن قويُكم ضعيفَكم، وليعطف غنيُكم على فقيرِكم، ولنيصح الرجلُ أخاهُ كنصحهِ لنفسهِ، واكتموا أسرارَنا، ولا تحملوا الناسَ على أعناقِنا».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ ﷺ: «لا واللَّهِ لا يكونُ المؤمن مؤمناً أبداً حتّى يكونَ لأخيهِ مثلَ الجسدِ: إذا ضَرَبَ عليهِ عرقٌ واحدٌ تداعتُ لهُ سائرُ عروقهِ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَي أيضاً: «إنَّ للمؤمنِ على المؤمنِ سبعَ حقوقٍ فأوجبُها: أن يقولَ الرجلُ حقّاً وإن كانَ على

نفسهِ، أو على والديهِ، فلا يميل لَهم عن الحقِّ».

ومنْ خطبةٍ لأميرِ المؤمنينَ عَلَيْ في أوّلِ خلافتهِ قال: «وشدَّ اللَّهُ بالإخلاصِ والتوحيدِ حقوقَ المسلمينَ في معاقدِها فالمسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانهِ ويدِهِ إلاَّ بالحقّ».

وقالَ ﷺ: «أمّا حقُّ جليسكَ فأنْ تلين لَهُ جانبَكَ وتنصفه في مجاراةِ اللفظِ، ولا تقوم مِنْ مجلسِكَ إلا بإذنهِ، ومَنْ يجلسُ إليكَ يجوز لَهُ القيامُ عَنْكَ بغيرِ إذنك، وتنسى زلاتِهِ، وتحفظ خيراتِهِ، ولا تسمعُهُ إلا خيراً».

وقالَ عَلَيْهُ: «جَعَلَ اللَّهُ سبحانَهُ حقوقَ عبادِهِ مقدَّمةً على حقوقه، فَمَنْ قامَ بحقوقِ عبادِ اللَّهِ كانَ ذلكَ مؤدّياً إلى القيامِ بحقوقِ اللَّهِ».

ورُوي عن المعصوم ﷺ: «أَنَّ مَنْ طَافَ بِالبِيتِ سَبِعةَ أَسُواطٍ كَتَبَ الله لَهُ سَتَةَ آلافِ حَسنةً ومحى عَنْهُ سَتَةَ آلافِ سَيئةً، ورَفَعَ لَهُ سَتَةَ آلافِ درجةً.. وقضاءُ حاجةِ المؤمنِ أفضلُ من طوافٍ وطوافٍ حتى عدَّ عشرةً».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ





قال ابن مهران: كنتُ جالساً عندَ مولاي الحسينِ بن علي الله في الله فقال: يا ابنَ رسولِ اللَّهِ إِنَّ فلاناً لَهُ علي مالٌ ويريدُ أن يحبسني.

فقالَ ﷺ: «واللَّهِ ما عندي مالٌ أقضي عَنْكَ».

فقالَ الرجل: فكلَّمه.

قالَ: «فليسَ لي بهِ أنسٌ، ولكنّي سمعتُ أبي أميرَ المؤمنينَ ﷺ يقولُ: قالَ رسولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ سعى في حاجةِ أخيهِ المؤمنِ فكأنّما عَبَد اللّهَ تسعةَ آلافِ سنة، صائماً نهارَهُ، قائماً لله».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ما منْ مؤمنِ بذلَ جاهَهُ لأخيهِ المؤمنِ إلا حرَّمَ اللَّهُ وجهَهُ على النارِ، ولم يمسّهُ قترٌ ولا ذلةٌ يومَ القيامةِ، وأيّما مؤمنِ بَخلَ بجاههِ على أخيهِ المؤمنِ - وهو أوجه جاهاً مِنْهُ - إلا مسّهُ قترٌ وذلّةٌ في الدنيا والآخرة،

وأصابتْ وجهَهُ يومَ القيامةِ لفحاتُ النيران، معذَّباً كانَ أو مغفوراً لَهُ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نفّسَ عن مؤمنِ كربةً، نفّس اللَّهُ عَنْهُ كَرُبَ الآخرةِ، وَخَرَجَ من قبرهِ وهو ثلجُ الفؤادِ، ومَنْ أطعمَهُ مِنْ جوعِ أطعمَهُ اللَّهُ من ثمارِ الجنّةِ، ومن سقاهُ شربةً سقاهُ اللَّهُ مِن الرّحيقِ المختوم».

وقال ﷺ: «إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خلقهِ انتجبَهُمْ لقضاءِ حوائج فقراءِ شيعتِنا، ليثيبَهم على ذلكَ الجنّة، فإنْ استطعتَ أن تكونَ منهم فكنْ ». . ثمَّ قالَ: لنا واللَّهِ ربُّ نعبدُهُ ولا نشركُ بهِ شيئاً ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ الْهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ المَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ عَنَّ وَجِلِّ يُعَظِّمُ بِهِ الْمَثْوِباتُ، واللَّذِي بعنني بالحقِّ نبيّاً إنَّ عبداً من عبادِ اللَّهِ ليقفَ المثوباتُ، والذي بعنني بالحقِّ نبيّاً إنَّ عبداً من عبادِ اللَّهِ ليقفَ يومَ القيامةِ موقفاً يخرجُ عليهِ من لهبِ النار أعظمُ من جميع جبالِ الدنيا، حتى ما يكونُ بينة وبينها حائلٌ، بينا هو كذلكَ قد تحير، إذْ تطاير مِن الهواء رغيفٌ أو حبّةُ فضّةٍ قَدْ واسى بها أخاً مؤمناً على إضافتهِ، متنزلٌ حواليه، فتصيرُ كأعظمِ الجبالِ مستديراً حواليه، وتصدُّ عَنْهُ ذلكَ اللّهب، فلا يصيبه مِنْ حرّها ولا دخانِها شيءٌ، إلى أن يَدخُلَ الجنّةَ».

قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ ﴿ وعلى هذا ينفعَ مواساتهِ لأخيهِ المؤمن؟ »

وقالَ أبو عبدِ اللَّه ﷺ: «تنافسوا في المعروفِ لإخوانِكم وكونوا من أهلهِ، فإنَّ للجنّة باباً يقالُ لَهُ «المعروف» لا يدخلُهُ إلاّ مَنْ اصطنعَ المعروفَ في الحياةِ الدّنيا، فإنَّ العبدَ ليمشي في حاجةِ أخيهِ المؤمنِ فيوكلُ اللَّهُ عزَّ وجلّ بهِ مَلَكينِ، واحداً عن يمينهِ وآخرَ عن شمالهِ، يستغفرونَ لَهُ ربَّهُ، ويدعونَ بقضاءِ حاجته».

ثمَّ قال: واللَّهِ لرسولُ اللَّهِ اللَّهِ أَسرُّ بقضاءِ حاجةِ المؤمنِ إذا وصلتْ إليهِ، من صاحبِ الحاجةِ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهِ لمفضّل: «يا مفضّل اسمعْ ما أقولُ لكَ، واعلمْ أنّه الحقُّ وافعلَهُ، وأخبرُ بهِ عليّةَ إخوانِكَ».

قال المفضَّل: جعلتُ فداكَ وما علَّيةُ إخواني؟

قالَ: «الراغبونَ في قضاءِ حوائج إخوانِهم».. ثمَّ

قَالَ عَلَيْهِ: مَنْ قَضَى لأَخيهِ المؤمنِ حاجةً قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ لَهُ يُومِ القَيَامَةِ مائةَ ألفِ حاجةٍ؛ أَوَّلُها الجنّةُ، ومِنْ ذلكَ أن يُدخلَ قرابتَهُ ومعارفَهُ وإخوانَهُ الجنّةَ بَعْدَ أَنْ لا يكونوا نصّاباً».

وكانَ المفضّلُ إذا سألَ الحاجةَ أخاً مِنْ إخوانهِ قالَ لَهُ: أما تشتهي أن تكونَ من عليّة الإِخوان؟..

وقالَ سفوانُ الجمّالُ: كنتُ جالساً مَعَ أبي عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْهُ وَخَلَ عليهِ رجلٌ مِنْ أهلِ مكّةَ يقالُ لَهُ ميمونُ، فشكا إليهِ تعذُّرَ الكراءِ عليه.. فقالَ الإمام لي: «قمْ فأعن أخاكَ».

فقمتُ مَعَهُ فيسرَّ اللَّهُ، كراه، فرجعتُ إلى مجلسي.

فقالَ «أبو عبدِ اللَّه ﷺ: «ما صنعتَ في حاجةِ أخيكَ؟».

فقلتُ: قضاها اللَّهُ، بأبي أنتَ وأُمّي.

فقالَ: «أما إنّكَ أن تُعينَ أخاكَ المسلمَ أحبُّ إليَّ من طوافِ أُسبوعِ بالبيتِ مبتدئاً».

وقالَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تعالى لَهُ في الجنانِ منَ الدَّرجاتِ والمنازلِ والخيراتِ ما لا تكونُ الدنيا وخيراتُها في جنبها إلاّ كالرملةِ في الباديةِ الفضفاضةِ، فما هو إلاّ أن يرى أخاً لَهُ مؤمناً فقيراً فيتواضعُ لَهُ ويكرمُهُ ويعينُهُ ويمونُهُ ويصونُهُ عن بذلِ وجههِ لَهُ حتى يرى الملائكةُ الموكلون بتلكَ المنازلِ والقصورِ وقَدْ تضاعفتْ حتى صارتْ في الزيادةِ كما كانَ هذا الزايدُ في هذا البيتِ الصغيرِ الذي

أريتموه فيما صَارَ إليهِ مِنْ كِبرهِ وعظمه وسعتهِ.

فيقولُ الملائكةُ: يا ربَّنا لا طاقةَ لَنا بالخدمةِ في هذهِ المنازلِ فأمددْنا بملائكةٍ يعاونُونَنا.

فيقولُ اللَّه، ما كنتُ لأحملكم ما لا يتطيقونَ، فكم تريدونَ عدداً؟

فيقولونَ: ألفَ ضعفنا، وفيهم مِنْ المؤمنينَ مَنْ تقولُ الملائكة \_ تستزيدُ مدداً \_ ألفَ ألفَ ضعفِنا وأكثرَ من ذلكَ، على قدرِ قوَّةِ إيمانِ صاحبِهم، وزيادةِ إحسانِه إلى أخيه المؤمن، فيمدُّهم اللَّهُ تعالى بتلكَ الأملاكِ وكلما لقي هذا المؤمنُ أخاهُ فبرَّهُ زادَهُ اللَّهُ في ممالكهِ، وفي خَدمهِ في الجنةِ كذلكَ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّه ﷺ: "إنَّ مما خصَّ اللَّهُ عنَّ وجلَّ بهِ المؤمنَ أن يعرِّفهُ برّ إخوانه، وإن قلَّ، وليس البرُّ بالكثرةِ وذلك أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلّ يقولُ في كتابهِ ﴿ويُؤثرون على أنفسهم ولو كانَ بهم خصاصة ﴾ ثمّ قال: ﴿ومَنْ يُوقَ شعَّ نفسهِ فأُولئكَ هم المفلحون ﴾ ومَنْ عرّفه اللَّهُ بذلكَ أحبَّهُ الله، ومَنْ أحبَّهُ الله تبارك وتعالى وفّاهُ أجرَهُ يومَ القيامةِ بغيرِ حسابٍ».

وقالَ النبيِّ اللهِ عَنْ أكرمَ أخاهُ فإنَّما يُكْرمُ اللَّهَ فما ظنكم بمَنْ يكرم الله عزَّ وجلَّ أن يفعلَ بهِ؟».

وعَنْ إبراهيمَ التيميّ قال: كنتُ أطوفُ بالبيتِ الحرامِ،

فاعتمدَ عليَّ أبو عبدِ اللَّه عَلِي فقالَ: «ألا أُخبرُكَ يا إبراهيمُ مالكَ في طوافِكَ هذا؟»

قلتُ: بلى جُعلتُ فداكَ.

قَالَ عَلَيْ : مَنْ جَاءَ إلى هذا البيتِ عارفاً بحقه، فطاف به أُسبوعاً (أي سبعة أشواط)، وصلّى ركعتينِ في مقام إبراهيمَ عَلَيْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عشرةَ آلافِ حسنةٍ، ورَفَعَ لَهُ عشرةَ آلافِ درجةٍ.

ثمَّ قالَ: ألا أُخبرُكَ بخيرٍ مِنْ ذلكَ؟

قلتُ: بلى جُعلتُ فداكَ.

فقالَ ﷺ: مَنْ قضى لأخيه المؤمنَ حاجةً كانَ كمَنْ طافَ طوافاً وطوافاً . . حتّى عدَّ عشراً . . .

وقال: «أيّما مؤمنٍ سألَهُ أخوهُ المؤمنُ حاجةً وهو يَقدرُ على قضائِها ولم يقضِها لَهُ، سلّطَ اللّهُ عليه شجاعاً (حيّة كبرى) في قبره ينهشُ أصابعَهُ».

وسُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﴿ أَيُّ الأعمالِ أَحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قَالَ ﴾ . قالَ ﴾ .

فقيل: «يا رسولَ اللَّهِ وما اتَّباعُ سرورِ المسلمِ؟»

قالَ: «شبعةُ جوعهِ، وتنفيسُ كربتهِ، وقضاءُ دَينهِ».

وقال أبو الحسن موسى جعفر ﷺ:

"إِنَّ للَّهِ ظلاَ تحتَ يدهِ يومَ القيامةِ، لا يستظلُّ تحتَهُ إلاَّ نبيٍّ أو مؤمنٌ أعتقَ عبداً مؤمناً، أو مؤمنٌ قضا مَغرمَ مؤمنٍ، أو مؤمنٌ كفَّ أيمةَ مؤمن».

وقالَ الصادقُ ﷺ: «ما على أحدِكم أن ينالَ الخيرَ كلَّه باليسير؟».

قال الراوي قلتُ: بماذا جُعلتُ فداك؟

قالَ: «يسرُّنا بإدخالِ السرورِ على المؤمنينَ من شيعتِنا».

وعَنْهُ ﷺ في حديثٍ طويلٍ قالَ في آخره: "إذا عَلِمَ الرجلُ أنَّ أخاهُ المؤمنَ محتاجٌ فلمٌ يعطهِ شيئاً حتّى سألَهُ، ثمَّ أعطاهُ لم يؤجر عليهِ».

وعَنْهُ الله قال لبعض أصحابه: «خياركم سمحاؤُكم، وشرارُكم بخلاؤُكم، ومِنْ صالحِ الأعمالِ البرُ بالإخوانِ، والسعيُ في حوائجِهم، ففي ذلكَ مرغمةٌ للشيطانِ، وتزحزحٌ عَنْ النيرانِ، ودخولُ الجنانِ، أخبرُ بهذا غررَ أصحابك.

قالَ الراوي: قلتُ: مَنْ غَرَرُ أصحابي جُعِلتُ فداكَ؟ قالَ: «هم البررةُ بالإخوانِ، في العسر واليسر».

وقالَ عليُّ بنَ الحسين ﷺ: «معاشرَ شيعتِنا.. أمّا الجنّةَ فَلَنْ تفوتُكم سَريعاً كانَ أو بطيئاً، ولكنْ تنافسوا في الدَّرجاتِ، واعلموا أنَّ أرفعَكم درجاتٍ، وأحسنكم قصوراً ودُوراً وأبنيةً،

أحسنُكم فيها إيجاباً لإخوانه المؤمنين، وأكثرهم مواساةً لفقرائِهم، إنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ ليقرِّب الواحدَ منكم إلى الجنّة بكلمة يكلّمُ أخاهُ المؤمنَ الفقيرَ بأكثر مِنْ مسيرِ مائةِ ألفِ عام في سنة بقدمه، وإن كانَ من المعذَّبينَ بالنارِ.. فلا تحتقرواً الإحسانَ إلى إخوانِكم، فسوفَ ينفعُكم اللَّهُ تعالى، حيثُ لا يقومُ مقامَ ذلك شيءٌ غيرهُ».

وقال أبو جعفر ﷺ: "إنَّ فيما ناجى اللَّه (عزَّ وجلَّ) بهِ عبدَهُ موسى بن عمران أن قالَ: إنّ لي عِباداً أُبيحُهم جنّتي وأُحكَّمُهم فيها».

فقال موسى ﷺ: «يا ربِّ ومَنْ هؤلاءِ الَّذينَ تبيحُهم جَنَّتكَ وتحكّمُهم فيها؟».

قال تعالى: «مَنْ أدخلَ على مؤمنٍ سروراً».

ثم قال تعالى: "إنَّ مؤمناً كانَ في مملكةِ جبّارَ فولَعَ بِهِ فَهَرَبَ منْه إلى دارِ الشركِ، فنزَلَ برجلٍ مِنْ أهلِ الشركِ فأظلَّه وأرفقَهُ وأضافَهُ فلمّا حضرَهُ الموتُ أوحى اللَّهَ عزَّ وجلَّ إليه: وعزَّتي وجلالي لو كانَ لكَ في جنّتي مسكنٌ لأسكنتُكَ فيها ولكنّها محرَّمةٌ على مَنْ ماتَ بي مشركاً، ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه! ويأتى برزقه طرفي النهار».

ويروى أيضاً أنه كان في زَمنِ موسى بن عمران الله ملك جبّارٌ قضى حاجة مؤمنٍ بشفاعةِ عبدِ صالحٍ، فتوفّي في يوم

واحد الملكُ الجبّارُ والعبد الصالحُ، فقامَ الناس بتشييع الملك وأغلقوا السوق لموتهِ ثلاثةَ أيامِ وبقي ذلكَ العبدُ الصالحُ في بيتهِ، وتناولتْ دوابُّ الأرضِ من وجههِ، فرآهُ موسىٰ البُّلِمُ بَعْدَ ثلاثِ فقالَ:

\_ : «يا ربِّ هذا الجبّار عدوُّك وهذا وليُّك؟».

فأوحى اللَّهُ إليهِ: «يا موسى إنَّ «وليّي» سألَ هذا الجبارَ حاجةً فقضاها فكافأتُهُ عن المؤمنِ، وسلَّطتُ دوابَّ الأرضِ على محاسنِ وجهِ المؤمنِ لسؤالهِ ذلكَ الجبّار».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّ المؤمنَ منكم يومَ القيامةِ ليمرَّ بهِ الرجلُ لهُ المعرفةُ بهِ في الدنيا، وقَدْ أُمر بهِ إلى النارِ، والملكُ ينطلقُ به.

فيقولُ لَهُ: «يا فلانَ أغنني فَقَدْ كنتُ أصنعُ إليكَ المعروفَ في الدنيا، وأسعفُكَ في الحاجةِ تطلُبها منّي، فهلَ عندَكَ اليومَ مكافأة؟ فيقولُ المؤمنُ للملكِ الموكّلِ بِهِ: «خلِّ سبيلَهُ... فيسمعُ اللَّهُ قولَ المؤمنِ فيأمرُ الملكَ أن يجيزَ قولَ المؤمنِ فيخلي سبيلَهُ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عِلَيْ لمن سأله: «أيُّ الأعمالِ هو أفضلُ بَعْدَ المعرفةِ؟

قال ﷺ: «ما مِنْ شيءٍ بعدَ المعرفةِ يَعدلُ هذه الصلاة، ولا بعْدَ المعرفةِ والصلاةِ شيءٌ يَعْدلُ الزكاة، ولا بَعْدَ ذلكَ

شيءٌ يَعْدِلُ الصومَ، ولا بَعْدَ ذلكَ شيءٌ يَعْدِلُ الحجَّ، وفاتحةُ ذلكَ كلِّهِ معرفتُنا، وخاتمتَهُ معرفتُنا، ولا شيءَ بعدَ ذلكَ كبِّر الإخوانِ، والمواساةِ ببذلِ الدينارِ والدرهم، فإنهما حجرانِ ممسوخانِ، بهما امتحنَ اللَّهُ خلقهُ بَعْدَ الذي عددتُ لَكَ، وما رأيتُ شيئاً أسرع غنى ولا أنفىٰ للفقرِ بَعْدَ الذي عددتُ لَكَ، وما مِنْ إدمانِ حجِّ هذا البيتِ، وصلاةُ فريضةٍ يَعْدِلُ عندَ اللَّهِ ألفَ حجةٍ وألفَ عمرةِ مبروراتٍ متقبّلاتٍ ولحجّةٌ عندهُ خير مِنْ بيتٍ مملوءِ ذهباً، لا بلْ خيرٌ مِنْ ملءِ الدُّنيا ذهباً وفضةً ينفقهُ في سبيل اللَّهِ عزَّ وجلً. والذي بَعَثَ محمّداً بالحقِّ بشيراً ونذيراً لقضاءُ حاجةِ امرىء مسلم وتنفيسُ كربتهِ أفضلُ مِنْ حجّةٍ وطوافٍ، وحجةٍ وطواف». يُحتى عدّ الشي عشرةً، ثمّ خلا يدُهُ وقالَ: "اتّقوا اللَّهَ ولا تملّوا مِن الخيرِ ولا تكسلوا، فإنَّ اللَّهَ وقلَ وجلَّ ورسولَهُ عنيّانِ عنكم وعَنْ أعمالِكم، وأنتم الفقراءُ عزَّ وجلً ورسولَهُ عنيّانِ عنكم وعَنْ أعمالِكم، وأنتم الفقراءُ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وإنّما أرادَ اللَّهُ عزَّ وجلً بلطفهِ سبباً يُدخلُكم بهِ الجنّة».

وفي حديث آخر، قالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَى: "مَنْ طَافَ بِالبَيتِ أُسبوعاً كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ له ستّةَ آلافِ حسنةِ، ومحى عَنهُ ستّةَ آلافِ سيئةٍ، ورَفَعَ لَهُ ستّةَ آلافِ درجةٍ، وقضىٰ لَهُ ستّةَ آلافِ حاجةٍ، دقمً قال: وقضاءُ حاجةِ المؤمنِ أفضلُ مِنْ طوافِ وطوافٍ».. حتى عدَّ عشراً.

وقالَ ﷺ: القضاءُ حاجةِ امرءِ مؤمنِ أحبُّ إلى اللَّهِ من

عِشرينَ حَجّةٍ، كلُّ حَجّة ينفقُ فيها صاحبُها مائةَ ألفٍ».

وقالَ عَنْدَ اللَّهِ حتّى تُقضىٰ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بذلكَ مثلَ أَجرِ بذلكَ مثلَ أَجرِ بذلكَ مأ عَنْدَ اللَّهِ حتّى تُقضىٰ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بذلكَ مثلَ أَجرِ حجّةٍ وعمرةٍ مبرورتينِ، وصومٍ شهرينِ مِنْ أشهرِ الحُرم، واعتكافِهما في المسجدِ الحرامِ.. ومَنْ مشىٰ فيها بنيّةٍ ولَم تُقْضَ كَتَبَ اللَّهُ بذلكَ لَهُ مثل حَجّةٍ مبرورةٍ، فارغبوا بالخير».

وقيل للباقرﷺ: «إنَّ الشيعةَ عندَنا كثيرونَ».

فقال الرجل: لا.

قال عُلِيِهِ : «ليسَ هؤلاء الشيعة، الشيعةُ مَنْ يفعل هكذا».

وقالَ الإمام الكاظمُ ﷺ: "مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمَنُ فَي حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِي رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سَاقَهَا إليهِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلَكَ فَقَدْ وصلَهُ بولايتنا، وهي موصولةٌ بولايةِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ. وإن ردَّه عَنْ حاجتهِ، وهوَ يقدرُ عليها، فَقَدْ ظلمَ نَفْسَهُ وأَسَاءَ إليها».

وقــالَ أبــو عـبـدِ الـلّـهِ ﷺ: «أوحــى الـلّـهُ عـزَّ وجـلَّ إلــى داودَ ﷺ: إنَّ العبدَ من عبادي ليأتيني بالحسنةِ فأبيحه جنتى.

فقالَ داودُ: يا ربِّ وما تلكَ الحسنةُ؟

قَالَ: يُدخِلُ على عبدي المؤمنَ سروراً ولو بتمرةٍ.

فقالَ داودُ عَلَيْهِ: حقٌّ لمَنْ عرفَكَ، أن لا يقطعَ رجاءَهُ منكَ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: "مَنْ سرَّ امرءاً سرَّهُ اللَّهُ يومَ القيامةِ، وقيلَ لهُ: تمنَّ على ربِّكَ ما أحببتَ، فَقَدْ كنتَ تُحبُّ أَن تُسِرَّ أُولياءَهُ في دارِ الدنيا، فيُعطىٰ ما تمنّى، ويزيدُهُ اللَّهُ مِنْ عبهِ ما لجنّةِ».

فقالَ لَهُ: يا ابنَ رسولِ اللَّهِ بماذا؟

قَالَ عَلِيْهِ: «بقضاءِ حوائجِ إخوانِكم من أموالِكم».

وقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ أكرمَ أخاهُ المسلمَ بكلمةِ يلطفُهُ بها، ومجلسٍ يكرمُهُ بهِ، لم يزلْ في ظلِّ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، ممدوداً عليهِ بالرحمةِ ما كانَ في ذلكَ».

وقالَ أبو جعفر عليه: «واللّه لأنْ أحجَّ حجّةً أحبُّ إليّ مِنْ أن أعتقَ رقبةً ورقبةً ورقبةً، ومثلَها ومثلَها حتى عشراً ومثلَها ومثلَها حتى السبعين، ولأن أعولَ أهلَ بيتٍ من المسلمين، أسدُّ جوعتَهم، وأكسو عورتَهم، وأكفُّ وجوهَهم عَن الناسِ أحبُّ إليَّ مِن أن أحجَّ حجّةً وحجّةً وحجّةً ومثلَها ومثلَها، حتى عشراً، ومثلَها ومثلَها حتى السبعينَ».

وقالَ أبو عبدِ اللّهِ عَنَبَ اللّهُ (عزَّ وجلَّ) لَهُ أَلفَ أَلفَ المسلمِ طَلَبَ وجهَ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ (عزَّ وجلَّ) لَهُ أَلفَ أَلفَ المسنةِ، يُغْفَرُ فيها لأقاربِهِ وجيرانهِ وإخوانِهِ ومعارفِه، ومَنْ صُنِعَ إليهِ معروفاً في الدُّنيا، فإذا كانَ يومُ القيامةِ قيلَ لَهُ: ادخلِ النارَ، فَمَنْ وجدتَهُ فيها صَنَعَ إليكَ معروفاً في الدُّنيا، فأخرجُهُ بإذنِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، إلاّ أن يكونَ ناصبياً».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلِيْ لرجلِ اسمه إسحاق: «أحسنْ يا إسحاقُ إلى أوليائي ما استطعت، فما أحسنَ مؤمن إلى مؤمن، ولا أعانَهُ إلاّ خَمَشَ وجهَ إبليسَ، وقرَّحَ قلبَهُ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الخلقُ عيالُ الله \_ تعالى \_ فأحبُّ الخلقِ إلى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيالَ اللَّهِ، أو أدخلَ على أهلِ بيتٍ سروراً ومن مشي مَعَ أخِ مسلمٍ في حاجتهِ أحبُّ إلى اللَّهِ \_

تعالى \_ مِن اعتكافِ شهرينِ في المسجدِ الحرام».

وقالَ أبو جعفر ﷺ: "مَنْ مشىٰ في حاجةِ أخيهِ المسلم أظلَّهُ اللَّهُ بخمسةٍ وسبعينَ ألفِ ملكِ، ولم يرفعُ قَدَماً إلاّ كَتَبَ اللَّهُ له حسنةً، وحطَّ عنهُ بها سيّئةً، ويرفع لها بها درجةً، فإذا فرغَ مِنْ حاجتهِ كَتَبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَهُ بها أجرَ حاجّ ومعتمرٍ».

وقالَ الكاظمُ ﷺ لعلي بنِ يقطينَ: «مَنْ سرَّ مؤمناً فباللَّهِ بدأً وبالنبي ﷺ ثنّى، وبنا ثلّث».

وقالَ ﷺ: إنَّ للَّهِ حسنةً ادَّخَرِها لثلاثةٍ: لإمامٍ عادلٍ.. ومؤمنٍ حَكَّمَ أَخَاهُ في مالِهِ.. ومَنْ سعىٰ لأُخيهِ المؤمنِ في حاجتهِ».

وقالَ النبيُّ ﴿ : «مَنْ أَجرى اللَّهُ على يدِهِ فَرَجاً لمسلمٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ الدنيا والآخرةِ».

وقالَ الله المؤمنونَ إخوةٌ، يقضي بعضُهم حوائجَ بعضٍ، فيقضي اللَّهُ لَهم حاجَتَهم».

وقالَ ﴿ اللَّهُ عَنْ ضَمِنَ لأخيهِ المسلمِ حاجةً لَمْ ينظرِ الله \_ تعالى \_ لَهُ في حاجتهِ حتى يقضي حاجةً أخيهِ المسلم».

وقالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) مِنْ سرورٍ تدخلُهُ على المؤمنِ، أو تطردَ عَنْهُ جُوعاً، أو تكشفَ عَنْهُ كَرباً، أو تقضي عَنْهُ دَيناً، أو تكسُوهُ ثوباً».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ ﷺ: «مشيُّ الرجلِ في حاجةِ أُخيهِ

المؤمنِ يُكْتُبُ لَهُ عشرُ حسناتٍ، ويُمحى عَنْهُ عشرُ سيّئاتٍ، ويُمحى عَنْهُ عشرُ سيّئاتٍ، وَيُرْفعُ لَهُ عشرُ درجاتٍ، وتَعدلُ عشرَ رقابٍ، وأفضلُ مِنْ اعتكافِ شهرٍ في المسجدِ الحرام».

وَقَالَ موسىٰ بنُ جعفر ﷺ: «كَانَ في بني إسرائيلَ رجلٌ مؤمنٌ وكَانَ لَهُ جار كَافَرٌ فَكَانَ يَرفقُ الكافر بالمؤمن، ويوليه المعروف في الدُّنيا، فلمّا أن ماتَ الكافرُ بنى اللَّهُ لَهُ بيتاً في النارِ مِنْ طين، فكانَ يقيَهُ حرَّها ويأتيهُ الرزقُ من غيرِها، وقيلَ لَهُ: هذا لما كنتَ تُدخِلُ على جارِكَ المؤمنِ فلانِ بن فلانٍ مِنَ الرفق، وتوليَهُ مِن المعروفِ في الدنيا».

وقالَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ - عَنْهُ ثلاثاً وسبعينَ كُرْبةً، واحدةً في الدّنيا، وثنتينِ وسبعينَ كربةِ العظمىٰ، حيثُ يتشاغلُ الناسُ بأنفسِهم».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَيّما مؤمنِ نفَّسَ عَنْ مؤمنِ كربةً، وهو معسرٌ يسّر اللَّهُ لَهُ حوائجَهُ في الدُّنيا والآخرةِ، ومَنْ سترَ على مؤمنِ عورةً يخافُها، سترَ اللَّهُ عليهِ سبعينَ عورةً مِنْ عوراتِ الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ المؤمنِ ما كانَ المؤمنُ في عونِ أخيهِ، فانتفعوا بالعظةِ، وارغبوا في الخيرِ».

وقالَ أبو جعفر عليه : «إنَّ المؤمنَ لترد عليهِ الحاجةُ لأخيهِ، فلا تكونُ عندَّهُ، فيهتمَّ بها قلبُهُ، فيدخلُهُ اللَّهُ - تبارك وتعالى - بهمِّهِ الجنّةَ».

وقالَ أبو عبدِ اللَّهِ عَلِينَ : «ما قضىٰ مسلمٌ حاجةً إلاّ ناداهُ اللَّهُ: عليَّ ثوابُكَ، ولا أرضَى لكَ بدونِ الجنَّةِ».

## وقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ في عونِ المؤمنِ ما دامَ المؤمنُ في عونِ أخيهِ المؤمنِ، ومَنْ نفسَ عَنْ أخيهِ المؤمنِ، ومَنْ نفسَ عَنْ أخيهِ المؤمنِ كربةً مِنْ كرب الأخرةِ».

وقالَ ﴿ اللَّهُ عَانَ كَمَنْ عَضَىٰ لأخيهِ المؤمنِ حاجةً كانَ كَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ دهراً».

وقال أبو عبدِ اللَّهِ عَلِيهِ : «مَنْ كانَ وصلةً لأخيهِ بشفاعةٍ في دفعِ مَغْرمٍ أو جرِّ مَغْنَمٍ، ثبّتَ اللَّه قدميه يومَ تزلُّ فيهِ الأقدام».

وقالَ موسىٰ بنُ جعفرِ ﷺ: ﴿إِنَّ للَّهِ عباداً في الأرضِ يَسْعونَ في حوائجِ الناسِ، هم الآمنونَ يومَ القيامةِ».

وقالَ ﷺ: «كفي بالمرءِ اعتماداً على أخيه أن يُنزلَ به حاجتَهُ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقالَ الإمام موسى بن جعفر ﷺ: «ثلاثةٌ يستظلُّونَ بظلِّ

عرشِ اللَّهِ يومَ لا ظلَّ إلاُّ ظلَّهُ: رجلٌ زوَّج أخاه المسلم، أو أخدمَهُ، أو كتمَ لَهُ سرًّا».

وسُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أحبُّ الناسِ إلى اللَّهِ؟

فقال ﷺ: «انفعُ الناسِ للناسِ».

وقالَ الإمام الصادقُ عَلِيهِ : «المؤمنُ أَخُو المؤمنِ وعينُهُ ودليلُهُ، لا يخونُهُ ولا يخذلُهُ».

وقالَ عَلِينَهُ: «المؤمنُ بركةٌ على المؤمنِ».

وقال أبو عبدِ اللَّهِ ١٤٠٤ "إن المؤمن إذا أُخرِجَ من قبرِهِ

خَرَجَ مَعْهُ مثالٌ مِنْ قَبْرِهِ يَقُولُ لَهُ: «أَبشرْ بالكرامةِ مِنْ اللَّهِ والسرور».

فيقولُ لَهُ: «بشّرَكَ اللَّهُ بخير». ثُمَّ يَمضي مَعَهُ يبشّرُهُ بمثلِ ما قالَ وإذا مرَّ بهولِ قالَ: «هذا لَيسَ لَكَ». وإذا مرَّ بخيرِ قَالَ «هذا لَكَ» فلا يزالُ مَعَهُ يؤمِّنُهُ ممّا يَخافُ، ويبشّرُهُ بما يُحبُّ، حتّى يَقِفَ مَعَهُ بينَ يدي اللَّهِ عزَّ وجلَّ. فإذا أُمِرَ بما يُحبُّ، حتّى يَقِفَ مَعَهُ بينَ يدي اللَّهِ عزَّ وجلَّ. فإذا أُمِرَ به إلى الجنةِ قَالَ لَهُ المِثالُ: «أبشرْ فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قَدْ أمرَ بكَ إلى الجنةِ» فيقولُ: «مَنْ أنتَ رَحِمكَ اللَّهُ، تبشّرني مِنْ حِين خرجتُ مِنْ قبري، وآنستَنِي في طريقِي وخبّرتني عَنْ ربّي؟»

فيقولُ: «أنا السرورُ الّذي كنتَ تُدخلُهُ على إخوانِكَ في الدنيا، خُلِقْتُ مِنْهُ لأُبشّرَكَ وأُونسَ وحشتَكَ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ عَلَيْ عَلِيٌّ :

«قضاءُ حقوقِ الإِخوانِ، أشرفُ أعمالِ المتّقينَ..».

وقالَ الإمامُ الصادق ﷺ:

«مَنْ قضىٰ لأخيهِ المؤمنِ حاجةً قضىٰ اللَّهُ لَهُ يومَ القيامةِ، مائةَ ألفِ حاجةٍ».

وقالَ الإمام الكاظمُ ﷺ: «إنّ للَّهِ حسنةً ادّخرَها لثلاثةٍ: إمام عادلٍ، ومؤمنٍ حكّمَ أخاهُ في مالِهِ، ومَنْ سعىٰ لأِخيهِ المؤمنِ في حاجتهِ».

وقالَ عَلَيْكُ :

«مَنْ قَصَدَ إليهِ رجلٌ مِنْ إخوانهِ مستجيراً بهِ في بَعْضِ أحوالهِ فَلَمْ يُجرْهُ بَعدَ أن يَقْدِرَ عليهِ فَقَدْ قَطَعَ ولايةَ اللَّه (عَزَّ وجلً)».

وروي أنه كانَ «النجاشيُ» \_ وهوَ رجلُ من الدهاقينَ \_ عَامِلاً على الأهوازِ وفارسِ، فقالَ بعضُ أهلِ عملهِ لأبي عبدِ اللَّهِ عَلِيَّ : «إنَّ في دِيوانِ النجاشيِّ عليَّ خَراجاً، وهوَ مؤمنٌ يَدينُ بطاعتِكَ، فإنْ رَأيتَ أن تَكْتبَ لي إليهِ كِتاباً»؟

فكتبَ إليهِ أبو عبدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ سُرَّ أخاكَ يسرُّكَ اللَّهُ».

فلمّا وردَ الكتابُ عليهِ، دَخَلَ عَليهِ وهو في مجلسهِ فلمّا خلى ناوَلَهُ الكتابَ وقالَ: «هذا كتابُ أبي عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ النجاشي، ووَضَعَهُ على عَينيهِ، وقالَ لَهُ: ما حاجتُكَ؟

قَالَ: خَراجٌ عليَّ في ديوانِكَ.

فقالَ لَهُ: وكُمْ هوَ؟

قالَ: عَشرةُ آلافِ درهم».. فدعا النجاشي كاتبَهُ فأمرَهُ بأدائِها عَنْهُ، ثم أخرجَهُ منها وأمرَ أن يثبتَها لَهُ لقابلِ، ثمَّ قالَ لَهُ: «هل سررتُك؟».

فقالَ: نَعَمْ جُعِلتُ فِداكَ.

ثمَّ أمرَ له بمركبٍ وجاريةٍ وغلامٍ، وأمرَ لَهُ بتخت ثياب، وفي كلِّ ذلكَ يقولُ هلُّ سررتُكَ؟ فيقول: نَعَمْ جُعِلتُ فِداكَ.

فكلّما قالَ «نَعَمْ» زادَهُ حتّى فَرغَ.

ثمَّ قالَ لَهُ: «احملْ فَرشَ هذا البيتِ الَّذي كنتَ جَالساً فيهِ حِينَ دفعتَ إليَّ كتابَ مَولايَ الصادق ﷺ الَّذي ناولتني فيهِ وارفعْ إليَّ حوائجَكَ».. ففَعَلَ.

وَخَرَجَ الرجلُ فصارَ إلى أبي عبدِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهِ الْكَهُ ذلكَ فحدَّثهُ بالحديثِ على جهتهِ، فجَعَلَ يسرُّ الإمام بما فَعَلَ النجاشي، فَقَالَ الرجلُ: يا ابنَ رسولِ اللَّه! كأنَّهُ قَدْ سرَّكَ ما فَعَلَ بي؟

فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ واللَّهِ لَقَدْ سرّني وسرَّ الله ورسولَهُ».

وقالَ أبو جعفرِ ﷺ: «أيجيىءُ أحدُكم إلى أخيهِ فيُدخلَ يدَه في كيسهِ فيأخذُ حاجتَهُ فلا يدفعُهُ؟

فقلتُ: ما أعرفُ ذلكَ فينا.

فقالَ أبو جعفرٍ ﷺ: فلا شيءَ إذن (أي لستم في شيء).

قلت: فالهلاك إذن؟.

فقالَ ﷺ: إنَّ القومَ لم يعطوا أحلامَهم بعدُ.

وقالَ الإمامُ عليٌّ ﷺ:

«أخوكَ مواسيكَ في الشدةِ».

وقالَ عَلَيْهِ: «المواساةُ أفضلُ الأعمالِ».

وقال ﷺ: «أحسنُ الإحسانِ مواساةُ الإخوانِ».

وقال ﷺ: «إن مواساةَ الرفاقِ مِنْ كرم الأعراقِ».

وقال عَلِينَهُ: «مَا حَفَظَتْ الاخوةُ بَمثُلُ المواساة».

وقال ﷺ: «لا تعدَّن صَديقاً مَنْ لا يواسى بمالهِ».

وقال ﷺ: «لا يشبع المؤمنُ وأخوهُ جائعٌ».

وعَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ قال في آخر خطبةٍ لَهُ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظُهُ، وعَفَىٰ عَنْ أخيهِ المسلمِ، أعطاهُ اللَّهُ أجر شهيدٍ».

وقالَ الإمامُ الصادقُ عَلَيْهُ: «مَنْ بَخِلَ بمعونةِ أَخيهِ المسلم والقيامِ لَهُ في حاجتهِ، ابتلى بمعونةِ مَنْ لا يأثمُ عليهِ ولا يؤجرُ».

# وقالَ النبيُّ اللَّهِ في وصيَّتهِ لأبي ذر:

«يا أبا ذر: الجليسُ الصّالحُ خيرٌ مِن الوحدةِ، والوحدةُ خيرٌ مِنْ جليسِ السّوءِ، وإملاءُ الخيرِ خيرٌ مِن السّكوتِ، والسّكوتُ خيرٌ مِن إملاء الشّرِ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لا تُظهِرِ الشماتةَ بأخيكَ، فيرحمه اللَّهُ ويبتليكَ».

وقالَ الإمامُ عليُّ عَلِيُّ اللَّهِ :

«لا تطلبّن الإخاءَ عندَ أهلِ الجَفاء، واطلبْهُ عِنْدَ أهلِ الحفاظِ والوفاءِ».

وقالَ ﷺ: «إياكَ والجفاءَ فإنَّهُ يُفْسِدُ الإخاءَ».

وقالَ ﷺ: «في الضِيقِ يَظهرُ حُسنُ مواساةِ الصديقِ».

وقالَ ﷺ:

"وما أكثرَ الإخوانِ حينَ تعدُهم. . ولكنهمْ في النائباتِ قَليلُ» وقالَ الرسولُ الأكرمُ الله :

«ثلاثةٌ لا تطيقُها هذهِ الأمةُ: المواساةُ للأخِ في مالهِ، وأنصافُ الناسِ مِنْ نفسهِ، وذكرُ اللَّهِ تعالى على كلِ حالٍ».

#### وقال ﷺ:

"مَن قضى لأخيهِ المؤمنِ حاجةً قضىٰ اللَّهُ لَهُ حوائجَ كثيرةً إحدَاها الجنة. ومَنْ كسىٰ أخاهُ المؤمنَ مِنْ عري، كساهُ اللَّهُ مِنْ سندسِ الجنةِ واستبرقها وحريرِها، ولم يزلْ يخوضُ في رضوانِ اللَّهِ ما دامَ على المكسوِ مِنْهُ سلكُ. . ومِنْ سقىٰ أخاهُ مِنْ ظمأ، سقاهُ اللَّهُ مِن الرحيقِ المختوم. . ومنْ أخدمَ أخاهُ أخدمَهُ اللَّهُ من الولدانِ المخلدينَ، وأسكنَهُ مَعَ أوليائِهِ الطاهرينَ . ومَنْ حَمَلَ أخاهُ المؤمنَ على رَحلِهِ، حَملَهُ اللَّهُ على ناقةٍ مِنْ نوقِ الجنةِ، وباهى بهِ الملائكة المقربينَ يومَ القيامةِ . . ومَنْ زوّجَ أخاهُ المؤمنَ امرأةً يأنسُ بها وتشدُّ عَضدَهُ ويستريحُ إليها، زوجّهَ اللَّهُ مِن الحور العينِ، وآنسهُ بمَنْ أحبّهُ ويستريحُ إليها، زوجّهَ اللَّهُ مِن الحور العينِ، وآنسهُ بمَنْ أحبّهُ ويستريحُ إليها، زوجّهَ اللَّهُ مِن الحور العينِ، وآنسهُ بمَنْ أحبّهُ

مِن الصديقينَ ومِنْ أهلِ بيتِ نبيهِ وإخوانهِ وآنسهم بهِ.. ومَنْ أَعَانَ أَخَاهُ المَؤْمَنَ على سلطانٍ جائرٍ، أَعانَهُ اللَّهُ على جوازِ الصراطِ عندَ مَزلةِ الأقدامِ.. ومَنْ زار أَخاهُ المؤمنَ إلى منزلةِ لا لحاجةِ مِنْهُ إليهِ، كُتِبَ مِنْ زوارِ اللَّهِ، وكانَ حقيقاً على اللَّهِ أَن يُكرمَ زائره».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ عَلَيٌّ عَلَيْ عَلِيٌّ إِنَّ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

«لا تَعُدَّنَ صَديقاً مَنْ لم يواسِ بمالِهِ».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلَيْهِ:

«أيّما مؤمن أتى أخاهُ في حاجة، فإنّما ذلكَ رحمة مِن اللّهِ ساقَها إليهِ وسبّبّها لَهُ، فإن قضى حاجتَهُ كانَ قَدْ قَبِلَ الرحمة بقبولِها، وإن رَدَّهُ عَنْ حاجتهِ وهوَ يَقْدِرُ على قضائِها، فإنما ردّ عن نفسِهِ رحمة مِن الله (عزَّ وجلَّ) ساقَها إليهِ وسبّبها لَهُ».

#### وَقَالَ عَلِينَا إِنَّ اللَّهِ :

«مَنْ عَرُقتْ جبهتُهُ في حاجةِ أخيهِ في اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) لم يُعذَّبْ بَعْدَ ذلكَ».

وروي عن الرصافي، قال أن أبا جعفر الكاظم قال لي:

«يا أبا إسماعيلَ أرأيتَ فيمن قبلِكم إذا كانَ الرجلُ ليسَ لَهُ رداءٌ، وعندَ بعضِ إخوانِهِ فضلُ رداءً يطرحُ عليهِ حتى يصيبَ رداءً؟».

قلت: لا.

قال: «فإذا كانَ ليسَ عندَهُ إزارٌ، أيوصلُ إليهِ بعضُ إخوانه بفضلِ إزارٍ حتى يصيبُ إزاراً؟».

قلت: لا.

فَضَرَبَ الإمام عَلَيْ بيدِهِ على فَخذِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ما هؤلاءِ بأخوةٍ».





قَالَ الإمامُ الصّادقَ ﷺ: «مَنْ رأَىٰ أَخَاهُ على أَمْرِ يَكُرهُهُ فَلَمْ يردُّه عَنْهُ، وهو يَقدرُ عليهِ، فَقَدْ خَانَهُ. ومَنْ لم يجتنبْ مُصادقةَ الأحمقِ، أوشكَ أن يتخلّق بأخلاقهِ».

وقالَ الإمامُ عليٌّ عليٌّ «النّصحُ يُثمرُ المحبةَ».

وقالَ عَلِينَهِ: «النصيحةُ تثمرُ الودَّ».

وقالَ ﷺ: «النصيحةُ مِنْ أخلاقِ الكرام».

وقالَ عَلِينَهُ: «أمحضُ أخاكَ النصيحةَ حسنةَ كانتُ أو قبيحةً».

وقالَ عَلَيْهِ: «اسمعوا النصيحة مِمنْ أهداها إليكم، واعقلوها على أنفسِكم».

وقالَ عَلَيْمَ : «ابذل لصديقِكَ نصحَكَ، ولمعارفِكَ مَعونتكَ، ولكافةِ الناسِ بُشرَكَ».

وَقَالَ عَلِيْهِ: «اشْفَقُ الناسِ عَليكَ اعونُهم لَكَ على صَلاحِ نَفسِكَ، وأنصحُهم لَكَ في دينِكَ».

وقَالَ ﷺ: «طوبى لِمنْ أطاعَ نَاصِحاً يهديه، وتجنَّبَ غَاوِياً يرديه».

وقال ﷺ: «ليكنْ أحبُّ الناسِ إليكَ المشفقُ الناصح».

وقال ﷺ: «مَنْ خَالفَ النصحَ هَلَكَ».

وقال ﷺ: «مَنْ بَصَّرَكَ عَيْبَكَ، فَقَدْ نَصَحَكَ».

وقال ﷺ: «مَنْ نَصَحَكَ فَقَدْ أَنجِدَكَ».

وقال ﷺ: «مَنْ استنصَحَكَ فلا تغشَّهُ».

وقال ﷺ: «مَنْ نَصَحَكَ اشْفَقَ عَليكَ».

وقال ﷺ: «مَنْ استغشَّ النصيحَ استحسنَ القبيحَ».

وقال ﷺ: «مَنْ قَبِلَ النصيحةَ أمِنَ مِن الفضيحةِ».

وقال ﷺ: «مَنْ أَمَرَكَ بإصلاحِ نفسِكَ فهو أحقُّ مَنْ تطيعُهُ».

وقال ﷺ: "مَنْ أَقْبَلَ على النصيح اعرضَ عن القبيح".

وقال الله المن أعرض عَنْ نصيحة الناصح، أُحرِقَ

بمكيدةِ الكاشح».

وقالَ ﷺ: «مَنْ تاجَرَكَ بالنصح فَقَدْ أجزلَ لكَ الرِّبحَ».

وقال ﷺ: «مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ كانَ جديراً بنصح غيرِهِ».

وقال ﴿ هُنْ تَاجَرُكَ فِي النصحِ كَانَ شريكَكَ في الربحِ».

وقال ﷺ: «مَنْ لم ينصحْكَ في صداقتِهِ فلا تعذرْهُ».

وقال ﷺ: «مِن أكبر التوفيقِ الأخذُ بالنصيحةِ».

وقال ﷺ: «مِنْ أحسن الدين النصحُ».

وقال عَلَيْهِ: «مِنْ عَلاماتِ الإدبارِ سوءُ الظنِ بالنصيح».

وقال ﷺ: «ما أَخْلَصَ المودةَ مَنْ لم ينصحْ».

وقال ﷺ: «مرارةُ النصح أنفعُ مِنْ حلاوةِ الغِشِ».

وقال ﷺ: «مُناصِحُكَ مشفقٌ عَليكَ، محسنٌ إليكَ، ناظرٌ في عواقِبكَ...».

وقال عَلَيْهِ: «نُصْحُكَ بينَ الملاء تقريعٌ».

وقال ﷺ: «لا تردَّنَّ على النصيح وتستغشنَّ المشيرَ».

وقال ﷺ: «لا إخلاصَ كالنصح».

وقال على «لا عداوةً مَعَ نصح».

وقال ﷺ: «لا شفيقَ كالودودِ الناصح».

وقال ﷺ: «لا واعظَ أبلغ مِن النصح».

وقال ﷺ: «لا خيرَ في قومِ ليسوا بناصحينَ، ولا يحبونَ الناصحينَ».

وَقَالَ عَلِيهِ: «عَدُّو الرجلِ قَدْ يكونُ خيراً مِنْ صديقهِ، لأنهُ يهديه إلى عيوبهِ فيجتنبها».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلِيهِ:

"مَنْ مشىٰ في حاجةِ أخيهِ المؤمنِ فَلَمْ يناصحْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ ورسولَهُ».

وقالَ الرسولُ الأعظمُ ﷺ:

«لينصح الرجلُ مِنْكم أخاهُ كنصيحتهِ لنفسهِ».

وقالَ ﴿ اِنَّ أعظمَ الناسِ منزلةَ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ، أمشاهم في أرضهِ بالنصيحةِ لخلقهِ».

وقَالَ الإمامُ عليَّ ﷺ:

«مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِراً فَقَدْ زَانَهُ، ومَنْ وعَظَهُ علانيةً فَقَدْ شَانَهُ».

وَقَالَ عَلِيَهُ : «عليك بالنصحِ للَّهِ في خَلْقهِ فَلَنْ تلقاهُ بعملِ أَفضل مِنْهُ».

وَقَالَ ﷺ: «يَجِبُ للمؤمنِ على المؤمنِ أن يناصحَهُ».

وقالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ المؤمنُ مرآةُ لأِخيهِ المؤمنِ، ينصحُهُ إذا شَهِدَ».

وَقَالَ ﷺ: "لينصح الرَّجلُ مِنْكُمْ أخاهُ كنصيحتهِ لنفسهِ".

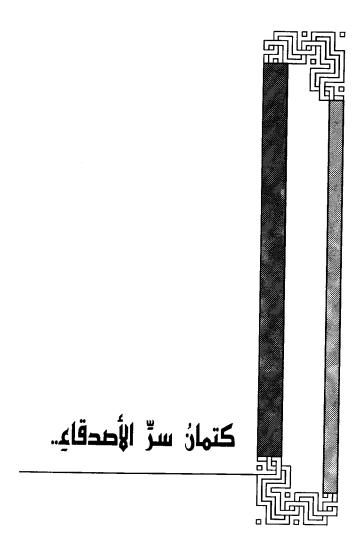

## قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَى:

«إنما المجالسُ بالأمانةِ، ولا يحلُ لأحدِ أن يُفشي علىٰ صاحبهِ سِراً».

وَقَالَ أميرُ المؤمنينَ عِلِيهِ : «لا تثق بمَنْ يذيعُ سرَّكَ».

وقالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ: «لا تطلعْ صَديقَكَ مِنْ سِرّكَ إلا على ما لو اطّلعَ عليهِ عدوُكَ لم يضرْكَ، فإن الصديقَ قَدْ يكونُ عدواً يوماً ما».

وقَالَ الإمامُ الباقرُ عَلِيْتُلاِ:

«مِن الخيانةِ أَن تُحَدِّثَ بسرِ أخيكَ».

وقالَ النبي عيسىٰ ﷺ:

«كيفَ تصنعونَ إذا رأيتم أخاكم نائماً فكشفتِ الريحُ عن ثوبهِ؟

قالوا: نسترُهُ ونغطيهِ.

قَالَ: بلُ تَكشفُونَ عُورتَهُ!

قالوا: سبحانَ اللَّهِ مَنْ يفعلُ هذا؟

فقالَ: «أحدُكم يسمعُ في أخيهِ الكلمة، فيزيدُ عليها ويشيعُها بأعظمَ مِنْها».

وقال الإمام السجاد ﷺ: «احفظ عليك لسانك تملكُ به إخوانك».



### قَالَ الإمامُ عليُّ عَلِيُّ اللَّهِ:

«إِنْ أَردتَ قَطيعةَ أَخِيكَ فاستبقِ لَهُ مِنْ نَفْسكَ بقيَّةً يَرْجِعُ البها، إِنْ بدا لَهُ ذَلِكَ يَوماً مَا».

وَقَالَ عَلِيهِ: «لا تصرمْ أَخاكَ عَلى ارتيابٍ، ولا تقطعْهُ دُونَ استعتابٍ، ولنْ لِمَنْ غَالظَكَ، فإنّهُ يُوشكُ أنّ يَلينَ لَكَ».

وَقَالَ ﷺ: «ما أَقبحَ القطيعةُ بَعْدَ الصِّلةِ، والجفاءُ بَعْدَ الإِخاءِ، والعَداوةُ بَعْدَ المودّةِ».

وَقَالَ الإِمامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عِلَيْ لرجل: "يابن أبي فاطمة إنَّ العَبْدَ يكونُ بارّاً بقرابته، ولَمْ يبقَ مِنْ أجلهِ إلاَّ ثلاثُ سنينَ فيصيِّرُهُ اللَّهُ ثَلاثاً وثلاثينَ سنةً، وإنَّ العَبْدَ ليكون عَاقاً بقرابتهِ وَقَدْ بَقِي مِنْ أجلهِ ثلاثُ وثلاثونَ سنةً فيصيِّرُهُ اللَّهُ ثلاثَ سنينَ، ثُمَّ تَلا هذهِ الآيةَ ﴿يمحو اللَّهُ مَا يَشاءُ ويُثبتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكتابِ﴾.

فقال الرجل: «قلت: جعِلتُ فَداكَ فإنْ لَمْ يَكنْ لَهُ قرابةٌ؟.

فَنَظَرَ إليه مُغْضَباً وردَّ عليه شبيهاً بالزبر قائلاً: «يا ابنَ أبي فاطمة لا تكونُ القرابةُ إلاَّ في رَحم ماسّة؟! المؤمنونَ بعضُهُمْ أُولَىٰ ببعضِ في كتابِ اللَّهِ، فللمُؤمنِ عَلى المؤمنِ أَنْ يبرَّهُ فريضةً مِنَ اللَّهَ. يا ابنَ أبي فاطمة تَبارُّوا وتواصلوا فينسىءُ اللَّهُ في آجالِكم، ويزيدُ في أموالِكم، وتُعْطَونَ العافية في جميع أموركم، وإنَّ صلاتكم وصومكم وتقرُّبكُمْ إلى اللَّهِ أفضلُ مِنْ صلاةِ غيرِكُمْ ثمَّ تَلا هذهِ الآية ﴿ وما يؤمنُ أكثرُهُمْ باللَّهِ إلا وهُمْ مُشركونَ ﴾ ".

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ :

"إحملْ نَفْسَكَ مِنْ أَخيكَ عِنْدَ صَرمِهِ عَلَى الصَّلَةِ، وَعِنْدَ جُمودِهِ عَلَى الصَّلَةِ، وَعِنْدَ جُمودِهِ عَلَى البذلِ.. وإيّاكَ أَنْ تَضَعَ ذَلكَ في غَيْرِ مَوضعِهِ، أو أَنْ تَفْعَلَهُ بغيرِ أَهلِهِ».

وَقَالَ الإمام الحسينُ ﷺ: "إنَّ أوصلَ النَّاسِ مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌ ﷺ: «لا يكوننَّ أخُوكَ أقوىٰ عَلى قَطْيعَتِكَ مِنْكَ مَنْكَ عَلَى الإساءةِ أقوىٰ مِنْكَ عَلى الإساءةِ أقوىٰ مِنْكَ عَلَى الإساءةِ أقوىٰ مِنْكَ عَلَى الإحسانِ».

وَقَالَ ﷺ: «أَطَعْ أَخَاكَ وإنْ عَصَاكَ، وَصِّلْهُ وإنْ جَفَاكَ».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ: «لا تُتْبِعْ أَخَاكَ بَعْدَ القَطيعةِ وَقيعةً فيهِ، فَيسُدُّ طريقَ الرِّجوعِ إليكَ، فلعلَّ التّجاربَ تردَّهُ عَليكَ».

وَقَالَ عَلِيَهِ: «مَنْ وَضَعَ حُبَّهُ في غَيْرِ مَوضعهِ، فَقَدْ تَعرّضَ للقَطيعةِ».

وقال ﷺ: «ملعونٌ ملعونٌ، رجلٌ يَبدؤُهُ أخوهُ بالصّلحِ، فَلَمْ يصالحْهُ».

وقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أيّما مسلمَينِ تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحانِ، إلا كانا خارجينِ مِن الإسلام، ولم يكنْ بينَهما ولايةٌ، فأيّهما سبقَ إلى كلامِ أخيهِ، كانَ السّابقَ إلى الجنّةِ يومَ الحساب».

وعن أبي عبدِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ: «لا يفترقْ رجلانِ على الهجرانِ إلا استوجبَ أحدُهما البراءة واللعنة وربما استحقَ ذلك كلاهما».

فَقَالَ لَهُ معتب: «جعلني اللَّهُ فداكَ هذا الظالمُ فما بالُ المظلوم؟

قَالَ ﷺ: «لأنه لا يدعو أخاهُ إلى صلتهِ، ولا يتعامسُ لَهُ عَنْ كلامهِ، سَمعتُ أبي يقولُ: إذا تنازعَ إثنانِ فعازرَ أحدُهما الآخرَ فليرجع المظلومُ إلى صاحبهِ حتى يقولَ لصاحبهِ: «أي أخي أنا الظالمُ» حتى يقطعَ الهجرانَ فيما بينَهُ وبينَ صاحبهِ،

فإنَ اللَّهَ تباركَ وتعالى حَكَمٌ عدلٌ يأخذُ للمظلوم مِن الظالم».

وقال ﷺ: «التواصلُ بينَ الإخوانِ في الحضرِ: التزاورُ.. وفي السفرِ التكاتبُ».

وقال ﴿ الله العبدَ ليخرج إلى أخيهِ في اللَّهِ ليزورَهُ فما يَرجِعُ حتى تُغفرُ لَهُ ذنوبُهُ. وتُقضىٰ لَهُ حوائجُ الدنيا والآخرةِ ».

وقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «لا هجرةَ فوقَ ثلاثٍ».

وَعَنِ الإمام الرِضائِ قَالَ: «اهجر الحسن والحسين الله ألا فجاءَ محمدُ بنُ الحنفية إلى الحسينِ فَقَالَ: يا أبا عبدِ اللّهِ ألا تذهب إلى أبى محمدٍ فإنَّ لَهُ سناً».

فَقال لَه الحسينُ اللهِ ﴿ سَمعتُ جدي رسولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا الللللللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

فمضى محمد بن الحنفية إلى الحسنِ فأخْبَرَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَ أبو عبدِ اللَّهِ. اذهبْ بنا إليهِ».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ لأبي ذر: «يا أبا ذر إياكَ وهجرانَ أخيكَ، فإن العملَ لا يُتقبِّلُ مَعَ الهجرانِ».

وعَنْ أبي عبدِ اللهِ اللهِ قَالَ: «لا يزالُ الشيطانُ فَرِحاً ما اهتجرَ المسلمانِ، فإذا التقيا اصطكتْ ركبتاهُ، وتخلعتْ

أوصالُهُ، ونادى «يا ويله» مما يلقي مِن الثبورِ».

وَعَنْ علي بنِ الحسين ﷺ قَالَ: «إذا كانَ يومُ القيامةِ جَمَعَ اللَّهُ تَباركَ وتَعالى الأولينَ والآخرينَ في صَعيدٍ وَاحدٍ، ثُمَّ يُنادي منادٍ أينَ أهلُ الفضلِ؟

«فيقومُ عنق مِن الناسِ فتتلقاهمْ الملائكةُ فيقولونَ: وما كانَ فضلُكم؟ فيقولونَ: كنا نصلُ مَنْ قَطَعَنا، ونعطي مَنْ حَرَمَنا، ونعفو عمَّن ظَلَمَنا.

فيقالَ لَهم: صدقتم ادخلوا الجنّةَ».

وقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ :

«افضلُ الفضائلِ صلةُ الهاجرِ، وإيناسُ النافرِ، والأخذُ بيدِ المُعاثر».

وَقَالَ ﷺ: «إن مِنْ مكارمِ الأخلاقِ أن تـصـلَ مَـنْ قَطَعَكَ...».

وقال ﷺ: «عليكم بالتواصلِ والموافقةِ وإياكمْ والمقاطعةَ والمهاجرةَ».

وَقَالَ ﷺ: «كَنْ لِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلاً، ولِمَنْ سَأَلَكَ مُعطِياً، ولِمِنْ سَكَتَ عَنْ مِسَالتِكَ مِبتدئاً».

وقال ﷺ: "إذا أبغضتَ فلا تَهجرْ".

وقال ﷺ: «لا خيرَ فيمَنْ يَهجرُ أخاهُ مِنْ غيرِ جُرْمٍ».

وقال رسول الله الله الله الله الله الناس في كل جمعة مرّتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا».



قَالَ سَلْمَانُ المُحْمدي (رض): سَمعْتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُو عَ

«مَا مِنْ رجلٍ أَكَرمَ أخاهُ المسلمَ بتكرمةٍ، يريدُ بها وجهِ اللَّهِ، إلا نَظَرَ اللَّهُ ٱليهِ».

وقَالَ الإمامُ عليٌّ ﷺ:

«إِنَّ أَخَاكَ الحق مَنْ كَانَ مَعَكُ ومَنْ يضرُّ نَفْسَهُ لَينَفْعَكُ ومَنْ إِذَا رِيبُ الزمانِ صَدَعَكُ شتتَ فيكَ شملَهُ ليجمعَكُ» ومَنْ إذا رِيبُ الزمانِ صَدَعَكُ شتتَ فيكَ شملَهُ ليجمعَكُ» وقال الشِيرَةُ أيضاً:

«ذلَّلُوا أخلاقَكمْ بالمحاسنِ، وقودوها إلى المكارمِ، وعودوها الحلمَ، واصبروا على الإيثارِ على أنفسِكم».

وَقَالَ عَلِينَا إِنَّ اللَّهِ :

«الإيثارُ أعلى المكارم».

وَقَالَ الْمِنْكِينِ:

«الإيثارُ أشرفُ الإحسانِ».

وَقَالَ النبي موسى بن عمران ﷺ:

«يا ربِّ. . أرني درجاتِ محمدٍ ﴿ وأمتهِ؟ .

الفَقَالَ تعالى: يا موسىٰ إنكَ لَنْ تُطيقَ ذَلكَ، ولكنْ أريكَ منزلةً مِنْ منازلِهِ جليلةً عظيمةً فضلتُهُ بها عليكَ وعلى جميع خَلْقِي. . ، فَكَشَفَ لَهُ عَنْ ملكوتِ السماءِ فَنَظَرَ إلى منزلةٍ كادتْ تَتْلَفُ نَفسُهُ مِنْ أنوارِها وقربِها مِن اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

«فَقَالَ موسى: يا رب بماذا بَلَّغَتُهُ إلى هذهِ الكرامةِ؟.

قَالَ تعالى: بخُلُقِ اختصصتُهُ بهِ من بينِهم وهو الإيثارُ. يا موسىٰ لا يأتيني أحدٌ مِنْهم قَدْ عَمِلَ بهِ وقتاً منْ عمره إلا استحييتُ مِنْ مُحاسبتهِ وبوأتُهُ جنتي حيثُ يشاءُ».





قال الإمام الصادق السلا:

«عاتبْ أخاكَ بالإحسانه إليهِ، وارددْ شَرَهُ بالأنعامِ عليهِ». وقال عَلِيْهُ:

«إِنَّ إحسانَكَ إلى مَنْ كادَكَ مِن الأضدادِ والحسّادِ، لأغيظُ عليهمْ مِنْ مواقعِ إساءتِكَ مِنْهم، وهو داعٍ إلى صلاحِهم».

وقال عليه: «ألمُحسنُ مُعان، ألمُسيءُ مُهان».

وقال الله المُحسنُ حيٌّ، وإنْ نُقِلَ إلى مَنازلِ الأموات».

وقال ﷺ: المُحسنُ مَنْ عمَّ النَّاسَ بالإحسانِ».

وقال الإمامُ عليٌّ عليُّ اللَّهِ :

"إنَّ المؤمنينَ، المحسنونَ».

وقال ﷺ: كلُّ مُحسنِ مُستأنس».

وقال ﷺ : «الإحسانُ غُنهٌ».

وقال ﷺ: «الإحسانُ ذخرٌ، والكَرِيمُ مَنْ حازَهُ».

وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «زينةُ العِلم، الإحسانُ».

وقال الإمامُ علي على الله الإحسان فإنه أفضلُ زراعةٍ، وأربح بضاعة».

وقال عليه «أفضلُ الإيمانِ، الإحسانُ».

وقال ﷺ: «بالإحسانِ تُغمَدُ الذَّنوبُ».

وعَنْ إسحاقَ بن عمّار قالَ أبو عبدِ الله ﷺ: «أحسنْ يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعتَ، فما أحسنَ مؤمنٌ ولا أعانَهُ إلاّ خَمَشَ وجهَ إبليسَ وقرَّحَ قلبَهُ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ عِنْ اللهِ الإيمانِ الإحسانُ إلى النَّاسِ».

وقال عُلِيهِ: «نِعْمَ زادُ المعادِ، الإحسانُ إلى العبادِ».

وقال ﷺ: «زكاةُ الظَّفرِ، الإحسانُ».

وقال ﷺ: «صنائعُ الإحسانِ، مِنْ فضائل الإنسانِ».

وقال ﷺ: «لو رأيتمْ الإحسانَ شَخصاً لرأيتموهُ شَكلاً جَميلاً يفوقُ العالمينَ».

وقال ﷺ: «أحسنْ إلى مَنْ أساءَ إليكَ».

وقال عَلِينَهُ: «أحسنُ إلى المُسيءِ، تملكهُ».

وقال ﷺ: «أصلِح المُسيءَ بحسنِ فعالِكَ، ودُلَّ عَلى الخيرِ بجميلِ مقالِكَ».

وقال عُلِينِهُ: «الإحسانُ إلى المسيءِ أحسنُ الفضلِ».

وقال عُلِينِهُ: «الإحسانُ إلى المسيءِ يَستصلِحُ العدوَّ».

وقال عليه : «إجعل جزاء النّعمة عَليك، الإحسانَ إلى مَنْ أساءَ إليكَ».

وقال عَلِيهِ: «لا يَجوزُ الغفرانُ إلاَّ مَنْ قَابلَ الإساءةَ بالإحسانِ».

وقال ﷺ: «لا يكوننَّ أخُوكَ عَلَى الإساءةِ أقوى مِنْكَ عَلَى الإحسانِ إليهِ».

وقال ﷺ: «الإحسانُ يَستَعْبِدُ الإنسانَ».

وقال عليه: «الإنسانُ عَبْدُ الإحسانِ».

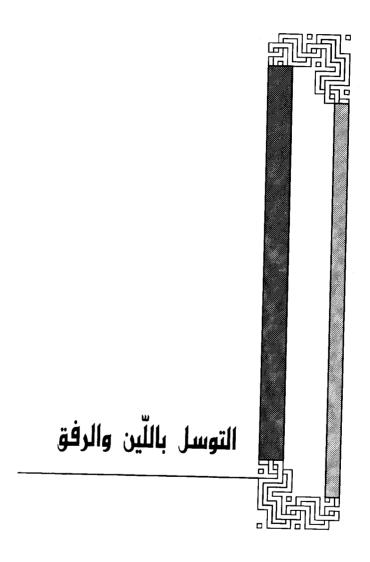



قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ النَّارُ اللَّهِ النَّارُ عليهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ اللَّهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلْمَ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَيْهِ النَّارُ

قالوا: بلى يا رسولَ اللَّهِ.

فقال: «الهيّنُ القريبُ، اللّينُ السّهلُ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ:

«مَنْ خَشُنَتْ عَريكتُهُ، افقرت حاشيتُه».

وقال ﷺ: «أَلِنْ كَنَفَكَ وتواضعْ للَّهِ يرفعكَ».

وقال عَلِيِّهِ: «مَنْ لانتْ عريكتُهُ، وجبتْ محبتُهُ».

وقال عُلِيِّهِ: «إِنَّ أهلَ الجنةِ كلُّ مؤمنٍ هيّن ليّن».

وقال عُلِيِّةِ: «مَنْ لانَ عودُهُ عَنُفَت أغصانُهُ».

وقال عَلِينَهُ: «مَنْ تلنْ حاشيتُهُ يَسْتَدِمْ مِنْ قومهِ المحَبةَ».

وقال ﷺ: «بلينِ الجانبِ تأنسُ النُّفوسُ».

وقال ﷺ: «كَنْ لَيناً مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ، شَديداً مِنْ غَيْرِ عنفٍ».

وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ مَنْ أُعطِي حظَّه مِنَ الرفق أُعطِي حظَّه مِنَ الرفق أُعطِي حَظَّهُ مِنَ الرِّفق أُعطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفق حُرِمَ حظَّهُ مِنَ الرِّفق حُرِمَ حظَّهُ مِنَ الرِّفق حُرِمَ حظَّهُ مِنْ خيرِ الدُّنيا والآخرةِ».

وَقَالَ ﷺ: «إذا أحبُّ اللَّهُ أَهلَ بيتٍ أَدْخَلَ عَليهم الرِّفقَ».

وَقَالَ ﴿ اللَّهِ تَعالَى ، أرفقُهما بصاحبهِ ».

وَقَالَ ﷺ: «الرِّفْقُ يُمْنٌ، والخرْقُ شؤمٌ».

وَقَالَ الإمام الكاظمُ عَلِينَا: «الرِّفْقُ نصفُ العيشِ».

وَقَالَ عَلَيْ لِمَنْ جَرَىٰ بَيْنَهُ وبَينَ رَجُلٍ مِنَ القومِ كلامٌ: "إرفقْ بِهمْ، فَإِنَّ كُفْرَ أَحدِكمْ (يكون) في غَضبهِ، ولا خَيرَ فِيْمَنْ كَانَ كُفْرُهُ في غَضبهِ».

وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ليعطي عَلَى الرِّفقِ مَا لا يُعطِي عَلَى الرِّفقَ ومَا لا يُعطِي عَلَى الخُرْقِ، وإذا أحبَّ اللَّهُ عَبْداً أعطاهُ الرِّفقَ ومَا مِنْ أَهلِ بيتٍ يُحرمونَ الرِّفقَ إلاّ قَدْ حُرِموا محبَّةَ اللَّهِ ».

وَقَالَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لا يعطى عَلى الْغُنْفِ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الرُّفقُ لَمْ يُوضعْ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ ذَانَهُ، ولا يُنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ».

وَقَالَ ﷺ: «مَا مِنْ عَملٍ أحبُّ إلى اللَّهِ تَعالى وإلى رسولهِ مِن الإيمان باللَّهِ والرفقِ بعبادِه، ومَا مِنْ عَملٍ أبغضُ إلى اللَّهِ تعالى مِنَ الشِّركِ باللَّهِ تعالى والعنفِ على عبادِهِ».

وقال أبو عبد الله ﷺ: «أيّما أهلُ بَيتِ أُعطي حَظُّهم مِن الرِّفقِ، فقد وسَّع اللَّهُ عَليهم في الرِّزق. . والرِّفقُ في تقدير المعيشةِ خيرٌ من السِّعةِ في المال، والرِّفقُ لا يعجز عَنه شيءٌ، والتبذيرُ لا يَبقى معه شيء. . إن الرفيق يحبُّ الرِّفق».





قال الإمامُ الصادقُ عَلَيْهِ: «مَنْ لَمْ يواخِ إلا مَنْ لا عيبَ فيهِ قلَّ صديقُهُ».

وقال هين : «لا تفتش النّاسَ عن أديانِهم فتبقى بلا صديقِ».

وقالَ الإمامُ عليُّ ﷺ: «الاحتمالُ زَيْنُ الرِّفاقِ».

وقال ﷺ: «الاحتمالُ يُجلُّ القَدْرَ».

وقال عُلِينِينَ : «الحَليمُ مَنْ احتملَ إخوانَهُ».

وقال عَلِيهِ: «احتملْ ما يمرُّ عَليكَ فإنَّ الاحتمالَ سِتْرُ العِيوب، وإنَّ العاقلَ نصفُهُ احتمالٌ، ونصفُهُ تغافلٌ».

وقال عُلِينِهِ: «خيرُ النَّاسِ، مَنْ تَحمَّلَ مَؤونةَ النَّاسِ».

وقال عَلِينَ : «مَنْ لم يحتملْ زللَ الصَّديقِ، ماتَ وَحِيدًاً».

وقال ﷺ: «لا يَسودُ مَنْ لا يحتملُ إخوانَهُ».







## قالَ الإمام علي ﷺ:

«مَنْ لا يَحمدُ أخاهُ على حسنِ النيَّةِ لَمْ يحمدُهُ على حسنِ النيَّةِ لَمْ يحمدُهُ على حسنِ الصنيعةِ».

وقال ﷺ: «الثناءُ بأكثرَ مِن الاستحقاقِ مَلَقٌ، والتقصيرُ عَن الاستحقاقِ عَيِّ أو حَسَدٌ».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلِيهِ:

«أربعةٌ تَذهبُ ضَياعاً: مودة تمنحُها مَنْ لا وفاءَ لَهُ.. ومعروف عِنْدَ مَنْ لا استماعَ لَهُ.. وعِلمٌ عِنْدَ مَنْ لا استماعَ لَهُ.. وسِرُّ عند مَنْ لا حَصَانةَ لَهُ».

وقال رسول الله ﷺ:

"يؤتى بعبدٍ يومَ القيامةِ فيوقفُ بينَ يدي اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) فَيأْمُرُ بِهِ إلى النارِ، فيقولُ: أي ربّ أمرتَ بي إلى النارِ وَقَدْ قرأتُ القرآنَ؟ فيقولُ اللَّهُ: «أي عبدي» إني أنعمتُ عَليكَ ولم تشكرْ نعمتي.

فيقولُ: «أي ربِّ» أنعمتَ عليَّ بكذا فشكرتُكَ بكذا، وأنعمتَ عليَّ بكذا، وأنعمتَ عليَّ بكذا فشكرتُكَ بكذا». . فلا يَزالُ يُحصي النعمَ ويعددُ الشكرَ.

فيقولُ اللَّهُ تعالىٰ: «صدقتَ عبدي، إلا أنكَ لم تشكرْ مَنْ أجريتُ لَكَ نعمتي على يديهِ، وإني قَدْ آليتُ على نفسي أن لا أقبلَ شَكْرَ عبدِ لنعمةٍ أنعمتُها عليهِ، حتى يَشكرَ مَنْ ساقَها مِنْ خلقي إليهِ».

## وقَالَ ﷺ:

"مَنْ ردَّ عَنْ عِرضِ أخيهِ المسلم كتب لَهُ الجنّة ألّبته، ومَنْ أتي إليهِ معروفٌ فليكافىء، فإنْ عَجَزَ فَليسُن بهِ، فإن لم يفعلْ فَقَدْ كَفَرَ النّعمةَ».





عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِي قَالَ: «لَقِيَ النَّبِيُ ﴿ حُذَيْفَةَ فَمَدَّ النَّبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\_ «يا حذيفة بَسَطْتُ يَدي إليكَ فَكَفَفْتَ يَدَكَ عني!؟.

فَقَالَ حذيفةُ: «يا رسولَ اللَّهِ بيدكَ الرغبةُ، ولكنِّي كنتُ جُنباً، فَلمْ أُحبِّ أن تمسَّ يَدى يَدَكَ وأنا جُنبٌ».

فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ: «أَمَا تعلمُ أَنَّ المسلمِيْن إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبُهما، كما يتحات ورق الشَّجرِ»؟.

وروي إن رَسولَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْفَرُ بنُ أبي طالبَ مِنَ الحبشةِ، قَامَ إليهِ واستقبلهُ اثنتي عشرةَ خطوةً، وعَانَقَهُ، وقَبَّلَ ما بينَ عينيهِ، وبكلى فَرحاً برؤيتهِ!.

وعَنْ أَبِي عَبِدِ اللَّهِ عَلِيهِ قَالَ: «إِن لَكُمْ لَنُوراً تُعرِفُونَ بِهِ فِي الدّنيا، حتّى أَن أَحدَكُمْ إِذَا لَقِيَ أَخاهُ قَبَّلَهُ فِي مُوضِعِ النَّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ».

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: "إِن المؤمنينَ إِذَا التقيا وتصافحا أَدْخَلَ اللَّهُ يَدَّهُ بِينَ أيديهِما، فَتُصَافِحُ أَشدَّهما حُبّاً لِصَاحِبِهِ ».

وعنه ﷺ: قَالَ: «يَنْبَغِي للمؤمنينَ إذا تَوارَىٰ أَحدُهما عَنْ صَاحِبهِ وراءَ شَجَرةٍ، ثُمَّ التقيا أنْ يَتَصَافَحَا».

وقال أبو عبدِ اللَّهِ عِلَيْهِ: «لَكُمْ في تصافحكم مثلُ أجورِ المجاهدينَ».

وَقَالَ عَلَيْظِيْ :

«مصافحةُ المؤمنِ بألفِ حسنةٍ».

وَسَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبِدِ اللَّهِ الصَادَقَ عَلَىٰ عَنْ أَجِرِ المؤمنينَ إِذَا التقيا واعتنقا؟

فقال على «إذا اعتنقا غَمرتْهُما الرحمةُ، فإذا التزما لا يريدانِ بذلكَ إلا وَجْهَهُ، ولا يريدانِ غَرَضاً مِنْ أغراضِ الدنيا قِيلَ لَهما: «مَغْفورٌ لَكما فاستأنفا» فإذا أقبلا على المساءلةِ قَالتِ الملائكةُ بَعْضُهم لبعضٍ: «تنحوا عَنْهُما فإنَّ لَهُما سرّاً وَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَليهما».

قَالَ إسحاقُ: قُلتُ لَهُ: جُعِلتُ فَداكَ فَلا يُكْتَبُ عَليهما لَفْظُهما وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ:

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولِ إلا لَديهِ رَقيبٌ عتيدٌ ﴾ فَتَنَفَّسَ ابنُ رسولِ اللَّهِ وَقَالَ: "يا إسحاقُ إنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وتَعالَىٰ إنما أمر

الملائكة أن تَعتزلَ عَنِ المؤمنِيْنِ إذا التقيا إجلالاً لَهما. وإنَّهُ وإنَّ كَانتُ الملائكةُ لا تَكْتبُ لفظهما، ولا تَعْرِفُ كلامَهما فإنَّهُ تعالى يَعْرِفُهُ ويَحْفَظُهُ عَليهما، وهو عَالِمُ السرِّ وأَخْفَىٰ».

وَقَالَ عَلِيَّالِا :

«إنَّ مِنْ تِمامِ التحيةِ للمقيمِ المصافحةُ، وتمامُ التسليمِ عَلَىٰ المسافر المعانقةُ».

وَقَالَ أيضاً عَلِينَا :

«إذا سَلّمَ عَليكَ اليهوديُّ والنّصرانيُّ والمشركُ فَقَلْ: عَليكَ».

وَقَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ ﷺ:

«رَدُّ جوابِ الكتابِ واجبٌ كوجوبِ ردِّ السلامِ. والبادىءُ بالسّلام أولىٰ باللَّهِ ورسولهِ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ بدأ بالكلامِ قَبْلَ السلامِ فلا تجيبوهُ حَتىٰ يَبدأَ بالسلام».



قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَنْ تَسعوا الناسَ بأموالِكُمْ فَالْقَوهُمْ بطلاقةِ الوَجهِ، وحُسْنِ البشرِ».

وَقَالَ ﷺ: "رَحِمَ اللَّهُ كُلَّ سَهْلِ طَلْقٍ".

وَعَنْ أبي عبدِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «تَبْسَمُ المؤمنِ في وجهِ المؤمن حَسَنةٌ».

وقَالَ عَلِينَا إِذَ

«حدُّ حَسنُ الخُلُقِ أَنْ تَلينَ جَنَاحَكَ، وتُطيبَ كَلامَكَ، وتُطيبَ كَلامَكَ، وتَلقَىٰ أَخاكَ ببشرٍ حَسَنٍ».

وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ :

«نَزْعُكَ القذاةَ عَنْ وجهِ أخيكَ عَشرُ حَسَناتٍ، وتَبسْمُكَ في وَجههِ حَسَنْةٌ، وأوَّلُ مَنْ يَدْخلُ الجنَّةَ أهلُ المعروفِ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِا:

«الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الموَدَّةِ».

وَقَالَ الإمامُ محمدُ بنُ عليِّ الباقر عَلِيِّهِ:

«الْبشرُ الحَسنُ وطلاقَةُ الوجهِ مكسبةٌ للمَحبّةِ، وقربةٌ مِنَ اللَّهِ (عَزَّ وجلً)، وعَبوسُ الوجهِ، وسوءُ البشرِ مكسبةٌ للمقتِ وَبُعْدٌ مِنَ اللَّهِ».

وَقَالَ تَعالَىٰ مخاطباً رَسولَهُ في القرآنِ الكريمِ:

﴿ وَلُو كُنْتَ فَظاً غَلَيْظَ القلبِ لانفضُّوا مِنْ حُولِكَ ﴾.

وَقَالَ رسول الله ﷺ:

"مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ المسلمَ بكلمةِ يُلْطِفُهُ بها، وَفَرَّجَ عَنْهُ كَرِبتَهُ لَمْ يَزِلْ في ظلِّ اللَّهِ الممدودِ، وعَليهِ الرحمةُ ما كانَ في ذلكَ».





## قَالَ الإمامُ جَعْفَرُ الصادقُ عَلَيْهِ:

«مَنْ سرّهُ أَنْ يُزوجهُ اللَّهُ مِنَ الحورِ العَينِ، ويتوّجهُ بالنّورِ، فليُدخلْ عَلى أخيهِ المؤمنِ السرورَ».

## وَقَالَ عَلِينَظِ :

«مَنْ فَرَّحَ مُسلماً خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الفرحَ صورةً حَسْنةً تقية آفاتِ الدُّنيا وأهوالَ الآخرةِ، فتكونُ مَعَهُ في الكَفَنِ والحَشرِ والنَّشرِ، حَتى تَوقُّفِهِ بَينَ يَدي اللَّهِ كلّما مرّت عليه شديدة يقول: «يا وليّ الله لا تخف».

فيقولُ لَهُ: «مَنْ أَنَتْ فواللَّهِ لو أَعْطيتُكَ الدُّنيا لما كانتْ عِوضاً عَما قلتَ لي بهِ»؟

فيقولُ: «أنا الفَرحُ الذي أَدْخَلتَهُ عَلَى أَحيكَ في دارِ الدُّنيا».

وقال ﴿ وَمَنْ لَقِي أَخَاهُ بِما يُسرُّهُ، سرَّهُ اللَّهُ يومَ اللَّهُ يومَ اللَّهُ يومَ اللَّهُ يومَ القَاهُ».

وقال أبو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ السرورَ عَلَى مؤمنِ فَقَدْ أَدْخَلَهُ عَلَى رسولِ اللَّهِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ عَلَى رسولِ اللَّهِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ عَلَى رسولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ وَصَلَ ذَلَكَ إِلَى اللَّهِ، وكذلكَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيهِ كَرِباً».

وقالَ أبو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «لا يرى أحدُكُمْ إذا أَدْخَلَ عَلَى مؤمنِ سروراً أنَّهُ عَلَيهِ أَدْخَلَهُ فقطٌ بَلْ واللَّهِ عَلَيها، بَلْ واللَّهِ عَلَى رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَرَّ مؤمناً فَقَدْ سَرَّ مؤمناً فَقَدْ سَرَّ بَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ

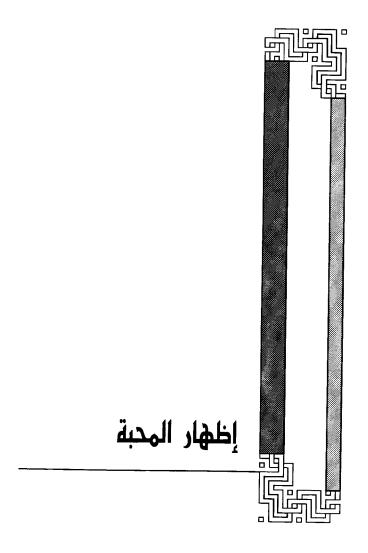

قال رسولُ الله ﷺ: «إذا أحبَّ أحدُكم أحداً فليخبِرُهُ».

وقال الله: إمامٌ عادلٌ، وشابٌ نشأ في عِبَادَةِ الله - عزّ وجل طلّ إلا ظلّه: إمامٌ عادلٌ، وشابٌ نشأ في عِبَادَةِ الله - عزّ وجل -، ورجلٌ تصدّق بيمينه فأخفاهُ عن شِمالِهِ، ورجلٌ ذكر الله عز وجل - خالياً فَفاضَتْ عيناهُ من خشيته الله، ورجل لقي أخاهُ المؤمن فقال له: إني أحبّك في الله - عز وجل -، ورجلٌ خَرَج من المسجدِ وفي نيّته أنْ يَرجع إليه، ورجلٌ دَعتْهُ إمرأةٌ ذاتُ جمالٍ إلى نفسِها فقال: إني أخاف الله».

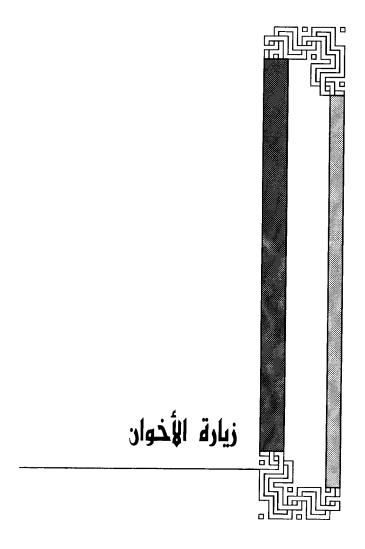



\_ «يَا عَبْدَ اللَّهِ ما حَاجْتُكَ في هذهِ الدارِ؟».

فقال: «أخٌ لِي فِيها أردتُ أنْ أُسلَمَ عليهِ».

فَقَال: «هل بينَكَ وبينَهُ رحمِ ماسةٍ أو نَزَعَتْكَ إليهِ حاجةٌ؟

فَقَالَ: «مالي إليهِ حاجةٌ غَيْرَ أني أتعهدُهُ في اللَّهِ ربِّ العالمينَ ولا بيني وبينَهُ رَحِمٌ مَاسةٌ أَقْرَبُ مِنَ الإسلامِ».

فَقَالَ لَهُ الملك: «إني رَسولُ اللَّهِ إليكَ وهوَ يقرئُكَ السلامَ وَيقولُ لَكَ: إياي زرتَ فَقَدْ أوجبتُ لَكَ الجنةَ، وَقَدْ عافيتُكَ مِنْ غَضبِي وَمِنَ النارِ لحبِّكَ إياهُ فيّ».

وَعَنِ البَّاقرِ اللَّهِ قال: «إنَّ للَّهِ جنةً لا يَدْخلُها إلا ثلاثةٌ: رَجُلٌ حَكَمَ في نَفْسِهِ بالحق، وَرَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ المؤمنَ في اللَّهِ

عزَّ وجلَّ، وَرَجلُ آثرَ أخاهُ المؤمنَ في اللَّهِ».

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ زَارَ أَخَاهُ في اللَّهِ قَالَ لَهُ الله تعالى: «إِياي زَرتَ، وثُوابُكَ عَليَّ، ولستُ أَرضَىٰ لَكَ ثُواباً دونَ الجنّة».

وقالَ الإمامُ عليُّ عَلِيُّ اللَّهِ :

«لزيارةِ المؤمنِ في اللَّهِ خيرٌ مِنْ عتقِ عشرِ رِقَابٍ مؤمناتٍ».

وقال ﷺ:

«لقاءُ الإخوانِ مَغْنَمٌ جَسيمٌ وإنْ قَلُوا».

وروي عَنْ خَيِثمة قالَ: «دَخْلَتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيَهُ أُودِّعُهُ فَقَالَ:

"يَا خيثمة. أَبلغُ مَنْ تَرى مِنْ مَوالِينا السلامَ، وأوصِهم بتقوى اللّهِ العظيم، وأنْ يَعودَ غَنيُّهم عَلى فقيرِهم وقويُّهم عَلى ضعيفِهم، وأنْ يتلاقوا في ضعيفِهم، وأنْ يتلاقوا في بيوتِهم، فإنَّ لُقيا بعضهم بَعْضاً حياةٌ لأمرِنا، رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أحيىٰ أمرَنا».

«يَا خيثمة. . أبلغُ مَوالينا أنّا لا نغني عَنْهم مِنَ اللَّهِ شَيئاً إلاّ بعمل، وأنَّهم لنْ يَنالوا ولايتنا إلاّ بِالورع، وإنَّ أشدَّ الناسِ حسرةً يومَ القيامةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلاً، ثُمَّ خَالفَهُ إلى غَيْرِهِ».

وَقَالَ الإِمامُ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ عِلَىٰ الْمَا اَجتمعَ ثلاثةٌ مِنَ المؤمنينَ فصاعداً إلا حَضَرَ مِنَ الملائكةِ مثلُهم، فإنْ دعوا بخير أمَّنوا، وإنْ استعاذوا مِنْ شرِّ دَعَوُا اللَّهَ ليصرفَهُ عَنْهم، وإنْ سألوا حاجةً تشفّعوا إلى اللَّهِ وسألوهُ قضاها. ومَا اجتمعَ ثلاثةٌ مِنَ الجاحدينَ إلا حَضَرَهم عشرةُ أضعافِهم مِنَ الشياطين، فإنْ تكلّموا تكلّم الشيطانُ بنحو كلامِهم، وإذا ضحكوا ضحكوا فعهُمْ، وإذا نالوا مِنْ أولياءِ اللَّهِ نالوا مَعَهُمْ. فَمَنْ ابتلى مِنَ المؤمنينَ بِهمْ، فإذا خَاضوا في ذلكَ فليقمْ ولا يكنْ شِرْكَ المؤمنينَ بِهمْ، فإذا خَاضوا في ذلكَ فليقمْ ولا يكنْ شِرْكَ شيطانٍ، ولا جليسَهُ، فإنَّ غَضَبَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ لا يَقُومُ لَهُ شيءٌ، ولعنتُهُ لا يردُها شيءٌ،

ثُمَّ قَالَ عَلَيْ : فإنْ لَمْ يَستطعْ فلينكرْ بِقَلبهِ وليقمْ، ولو حَلْبَ شاةً أو فَواقَ ناقةِ».

وَقَالَ النبيُّ اللهِ عَمُوبِي للمتحابِّينَ في اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَباركَ وَتَعالى خَلَقَ في اللَّهِ عَموداً مِنْ ياقوتةٍ حمراء، عَليهِ سَبعونَ أَلفَ قَصرٍ، في كلِّ قَصرٍ سَبْعُونَ ألف غُرفةٍ، خَلَقَهَا اللَّهُ عزَّ وجلَّ للمتحابِّينَ والمتزاورينَ في اللَّهِ».

وَقَالَ أَبُو جَعْفُرٍ عَلِيُّكِلا:

«إِنَّ المؤمنَ لَيخرجُ إلى أُخيهِ يزورُهُ فَيوكِّلُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِهِ مَلَكاً فَيَضَعُ جَناحاً في الأرضِ وَجناحاً في السماءِ يُظلُّهُ، فإذا دَخَلَ إلى مَنزلِهِ نَادىٰ الجبّارُ تَباركَ وتَعالى: أيُّها العَبْدُ

المعظِّم لحقي، المتبعُ لآثارِ نبيّي حَقُّ عليَّ إعظامُكَ، سَلِنيْ أعطكَ، أُدعُنِي أُجِبْكَ، اسكُتْ أبتدئك.. فإذا انصرف شيّعهُ الملكُ يظلّه بجناحِهِ، حَتى يَدْخُلَ إلى مَنْزلِهِ ثُمَّ يُناديهِ تَباركَ وتَعالى: أيُّها العبدُ المعظِّمُ لحقِّي حَقٌّ عَليَّ إكرامُكَ، قَدْ أوجبتُ لَكَ جنّي وشفّعتُكَ في عِبادي».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي مرضٍ أَنَاهُ فِي اللَّهِ فِي مرضٍ أَوْ صِحّةٍ، لا يأتيهِ خِداعاً ولا استبدالاً، وكُلَّ اللَّهُ بِهِ سبعينَ أَلفَ مَلَكِ يُنَادون فِي قَفّاهُ أَنْ: طِبْتَ وطابتْ لَكَ الجنةُ، فأنتمْ زوّارُ اللَّهِ وأنتمْ وَفدُ الرحمنِ، حَتّى يأتي مَنْزلَهُ؛

فَقَالَ لَهُ الراوي: جعلتُ فِداكَ وإنْ كانَ المكانِ بَعِيْداً؟

قَالَ: نَعَمْ وإنْ كانَ المكانِ مَسِيْرةَ سنةٍ، فإنَّ اللَّهَ جوادٌ، والملائكةُ كثيرةٌ، يشيّعونَهُ حَتّى يَرجِعَ إلى مَنزلِهِ».

وَقَالَ عَلَيْهِ: «أَيُّما مؤمنِينَ أَو ثلاثةٍ اجتمعوا عِنْدَ أَخِ لَهِمْ يَأْمنُونَ بُوائِقَهُ، ولا يخافونَ غوائلَهِ، ويَرجونَ ما عَنْدَهُ، إِنَّ دَعَوُا اللَّهَ أَجابَهِم، وإِنْ سألوا أعطاهم، وإِنْ استزادوا زادَهُمْ، وإِنْ سَكُتُوا ابتدأهم».

وَقَـالَ ﷺ: «مَـنْ زَارَ أخـاهُ لـلَّـهِ لا لـشـيءِ غَـيْـرَهُ، بَـلْ لالتماسِ مَا وَعَدَ اللَّهُ وتنجز مَا عِنْدَهُ، وَكُلَ اللَّهُ بِهِ سبعينَ ألفَ مَلَكٍ يُنَادُونَهُ: ألا طبتَ وطَابتْ لَكَ الجنّةُ».

وَقَالَ اللَّهِ : لفُضيلَ: «تَجلسونَ وتحدِّثونَ؟

قَالَ: نَعَمْ جُعِلتُ فِدَاكَ..

قَالَ ﷺ: إِنَّ تلكَ المَجالسَ أُحبُّها، فأحيوا أَمرَنا يا فضيلٌ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحيًا أَمْرَنا، مَنْ ذَكرنا أو ذُكِرنا عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عينهِ مَثْلُ جناحِ الذَّبابِ غَفْرَ اللَّهُ لَهُ ذُنوبَهُ، وَلو كانَتْ أَكثَرَ مِنْ زَبدِ البَّحرِ».

وَقَالَ عَلَيْهِ: «مَنْ زارَ أَخَاهُ في اللَّهِ وللَّهِ جَاءَ يومَ القيامةِ يَخْطُرُ بِينَ قَبَاطَين مِنْ نورٍ لا يمرُّ بشيءٍ إلاّ أضاءَ لَهُ حَتّى يَقِفَ بِينَ يَدي اللَّهِ عزّ وجلّ فيقولُ اللَّهُ عزَّ وجلّ: «مَرحباً!». وإذا قَالَ اللَّهُ لَهُ مَرحباً أَجزلَ اللَّهُ عزَّ وسجلً لَهُ العَطيةَ».

وعَنْ مَعْتَبَ مَولَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنِّي أَقُولُ: للاودَ بن سَرحانَ: يا داودُ أَبلغْ مواليَّ مَنِّي السلامَ وأنِّي أقولُ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اجتمعَ مَعَ آخر، فتذاكرَ أَمْرَنا، فإنَّ ثالثهما مَلَكُ يَستغفرُ لَهما، ومَا اجتمعتمْ فاشتغلوا بالذكر، فإنَّ في اجتماعِكُمْ ومذاكرتِكُمْ إحياءً لأمرِنا، وخيرُ الناسِ مِنْ بَعْدِنا مَنْ ذَكرِنا».

وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ ضَيفَانَ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ: رَجُلٌ حَجَّ واعتمرَ فَهُو ضَيفُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إلى مَنْزلهِ، وَرَجلٌ كَانَ في صلاتِهِ فَهُو في كَنفِ اللَّهِ حَتَّى يَنْصرفَ، ورَجلٌ زارَ أَخَاهُ المؤمنَ في

اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) فهو زائرُ اللَّهِ، في ثوابهِ وخزائنِ رحمتهِ».

وقال ﷺ: «اتّقوا اللَّهَ وكونوا إخوةً بَرَرَةً، مُتحابّينَ في اللَّهِ، متواصلينَ متراحمينَ، تَزاوروا وتَلاقوا، وتَذاكروا وأحيوا أَمْرَنا».

وقال ﴿ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ زَارَ أَخَاهُ في جَانبِ المصرِ إبتغَاءَ وَجهِ اللَّهِ، فهو زَوْرُهُ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكرِمَ زَوْرَهُ».

#### وقال ﷺ:

"لَزيارةُ مؤمنِ في اللَّهِ خَيرٌ مِنْ عَتَىِ عَشرِ رَقَابِ مؤمناتٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبةٌ مؤمنةٌ وَقَىٰ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ بكلِّ عضوٍ عضواً مِنَ النارِ، حَتَّى أَنَّ الفرج يقي الفرج».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ (عزَّ وَقَالَ اللَّهُ (عزَّ وجلًّ) لَهُ: أنتَ ضَيفِي وزائرِي، عَليَّ قِراكَ، وَقَدْ أوجبتُ لَكَ الجنةَ بحبِّك إيّاهُ».

وقال أبو عبد الله ﷺ: «منْ زارَ أخاهُ في اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ (عزَّ وجلَّ): إيَّاي زرتَ وثَوابُكَ عَليَّ، ولستُ أرضى لَكَ ثواباً دونَ الجنَّةِ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الزيارةُ تُنبِتُ المودَّةَ»

وَقَالَ: عَلِينَهِ: «زر غبّا تزددْ حبّاً».

وَقَالَ أَبُو جَعَفُر عَلَيْهِ: «للَّهِ عَزَّ وَجلَّ جَنَّةٌ لا يَدْخلُها إلاّ ثلاثة: رَجلٌ زَارَ أَخاهُ المؤمنَ في اللَّهِ، وَرَجلٌ زَارَ أَخاهُ المؤمنَ في اللَّهِ عزَّ وجلَّ».

# وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"سِرْ سنتين برَّ والديكَ، سِرْ سنةً صِلْ رَحِمَكَ، سرْ ميلاً عُدْ مَريضاً، سِرْ ميلينِ شيغ جنازةً، سرْ ثلاثة أميال أجبْ دعوةً، سِر أربعة أميال زرْ أَخَا في اللَّهِ، سِرْ خمسة أميال أَنْصُرْ مَظلوماً، سرْ ستة أميال اغتْ ملهوفاً، وعَليكَ بالاستغفار».

## وَقَالَ الإمامُ السَّجاد عَلِيهِ:

«مَنْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ طَلْباً لإِنجَازِ مَوعِدِ اللَّهِ شَيِّعهُ سَبعونَ أَلْفَ مَلْكِ، وَهَتَفَ بِهِ هَاتَفٌ مِنْ خَلْفِهِ: إلا طَبْتَ وَطَابِتْ لَكَ الجنة، فإذا صَافَحَهُ غمرتْهُ الرحمةُ».

# وروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال:

«إِن حَوْلَ العَرشِ منابرَ مِنْ نورِ عَليها قومٌ لباسُهم نورٌ ووجوهُهم نورُ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يَغْبطهُم النبيونَ والشهداء، فَقيلَ: يَا رَسولَ اللَّهِ صَفْهُمْ لنا؟

فَقَالَ: هُمْ المتحابّونَ في اللَّهِ والمتجالسونَ في اللَّهِ، والمتزاورونَ في اللَّهِ».

وقالﷺ:

«مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ صَلْتِنا، فَلَيْزَرْ صَالَحِي إَخُوانِهِ، تُكْتَبْ لَهُ ثُوابُ صَلْتِنا».



## قَالَ الإمامُ الصَّادقُ عَلِينَهِ:

«ثلاثةٌ تورثُ المحبةَ: الدينُ، والتواضعُ، والبذلُ».

وقالَ رسولَ اللَّهِ ﷺ: «امقتُ النَّاسِ المتكبرُ».

### وقال ﷺ:

"إِن اللَّهَ عزَّ وجلَّ أُوحىٰ إليّ، أَن تُواضعوا، حتىٰ لا يبغي أحدٌ على أحدٍ، وكونوا عبادَ اللَّه إخواناً».

### وقالَ الإمامُ الحسنُ عَلِيلًا:

«مَنْ تواضعَ في الدنيا لإخوانِهِ فهو عندَ اللَّهِ مِن الصدّيقينَ».

## وقالَ الإمامُ الكاظمُ عَلَيْهِ:

«اصحبِ السلطانَ بالحذرِ، والصَديقَ بالتَواضعِ، والعدوَ بالتحرزِ، والعامةَ بالبشرِ».

وَقَالَ عُلِيُّةٍ: وهو يَصِفُ المؤمنَ.

«لا يَلقيَ أحداً إلا قالَ: هو خيرٌ منى وأتقيٰ.

"إنما النَّاسُ رَجُلانِ خيرٌ مِنْهُ واتقىٰ، ورجلٌ شرٌ مِنْهُ وأدنىٰ. . فإذا لَقيَ الذي هوَ خيرٌ مِنْهُ تَواضعَ لَهُ ليلحقَ بهِ. . وإذا لقيَ الذي هوَ شرٌ مِنْهُ وأدنىٰ قالَ: "لعلَّ شرَّ هذا ظاهرٌ وخيرَهُ باطنٌ». . فإذا فَعَلَ ذلكَ علا وسادَ أهلَ زمانِهِ».

وجاء في الحديث: «إن من تواضع مَعَ المتواضعينَ فاعترفَ بنبوَّةِ محمّدٍ ولايةٍ عليِّ والطيّبينَ مِنْ آلهِم ثمّ تُواضعَ لأخوانهِ وَبَسَطَهمْ وآنسهم، كلّما ازدادَ بهم برّاً ازدادَ بهم مَن المعنى اللَّهُ عزَّ وجلَّ به كِرامَ ملائكتهِ مِنْ حملةِ عرشهِ، والطائفينَ بهِ، فقالَ لهم: أما ترونَ عبدي هذا المتواضعَ لجلالِ عظمتي؟ ساوىٰ نَفْسهُ بأخيهِ المؤمنِ الفقيرِ، وبَسَطَهُ؟ فهو لا يزدادُ به برّاً إلاّ ازدادَ تواضعاً؟ أُشهِدُكم أتي قَد أوجبتُ لَهُ جِناني، ومِنْ رَحمتي ورضواني ما يَقْصرُ عَنْهُ أمانيّ المرتضى، ولأرزقنَّهُ مِنْ محمّدٍ سيّدِ الورىٰ، ومِنْ عليّ المرتضىٰ، ومِنْ خيارِ عترتِهِ مصابيح الدُّجىٰ الإيناسَ والبركةَ في المرتضىٰ، ومِنْ خيارِ عترتِهِ مصابيح الدُّجىٰ الإيناسَ والبركةَ في جناني وذَلكَ أحبُ إليهِ مِنْ نعيمِ الجنانِ، ولو يُضاعَفُ ألفَ إلفَ ضِعِفها، جزاءً على تواضعهِ لأخيهِ المؤمنِ».

 وقالَ ﴿ إِذَا تَواضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّماءِ السابعةِ».

وقالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ورُوي أنَّ رسولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَطْعَمُ فَجَاءَ رَجَلٌ أَسُودٌ بِهِ جُدَرِيٌّ قَدْ تَقَشِّر، فَجَعَلَ لا يَجلسُ إلى جنبِ أَحَدِ إلا قامَ مِنْ جنبهِ فأجلسَهُ النبيُ ﴿ إلى جنبهِ ».

فقلتُ: عَبْدَاً رسولاً».

وأوحىٰ اللَّهُ تعالىٰ إلى موسىٰ ﷺ: «إنَّما أقبلُ صَلاةً مَنْ تَواضعَ لعظمتي، ولم يتعاظمُ على خَلْقِي، وأَلْزَمَ قَلبهُ خوفي، وقَطَعَ النهارَ بذكري، وكفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشهواتِ مِنْ أَجلي».

وَقَالَ اللَّهُ : «الكرمُ التقوىٰ، والشرفُ التواضعُ، واليقينُ الغنىٰ».

وَقَالَ الإمامُ السجادُ عَلَيْهُ للزهري: «يا زهريُّ أَمَا عَليكَ أَن تَجعلَ المسلمينَ مِنْكَ بمنزلةِ أَهلِ بيتِكَ، فتجعل كَبيرَهم مِنْكَ بمنزلةِ والدِكَ، وتجعل صَغيرَهم مِنْكَ بمنزلةِ ولدكَ، وتجعل صَغيرَهم مِنْكَ بمنزلةِ ولدكَ، وتجعل صَغيرَهم مِنْكَ بمنزلةِ ولدكَ، وتجعل تربكَ بمنزلةِ أخيكَ. فأيَّ هؤلاءِ تحبُّ أَنْ تظلمَ؟ وأيَّ

هؤلاءِ تحبُّ أن تدعو عليه؟ وأيَّ هؤلاء تحبُّ أنْ تَهتكَ ستَرهُ؟

"وإن عَرَضَ لَكَ إبليسُ \_ لَعْنَهُ اللَّهُ \_ أَنَّ لَكَ فَضْلاً على أَحدٍ مِنْ أَهلِ القبلةِ، فانظرْ إِنْ كَانَ أَكبرَ مِنْكَ فقلْ قَدْ سَبَقَنِي بِالإيمانِ والعَملِ الصالحِ فهو خيرٌ مني، وإن كان أصغر منك فقل قد سبقته بالمعاصي والذُّنوب فهو خير مِنِّي، وإنْ كانَ تِرْبَكَ فقلْ أَنا على يقينِ مِنْ ذنبي وفي شكّ مِنْ أمرِهِ، فما لي أدعُ يقيني لشكي؟ . . وإنْ رأيتَ المسلمينَ يعظمونكَ ويوقرونكَ ويبجّلونكَ، فقلْ هَذا فَضلٌ أخذوا بهِ، وإنْ رأيتَ مِنْهم جفاءً وانقباضاً عَنْكَ فقلْ هذا لذنب أحدثتُهُ، فإنكَ إذا فعلتَ ذلكَ سهلً اللَّهُ عليكَ عيشَكَ وكثرُ أصدقاؤكَ وقلَّ أعداؤكَ، وفرحتَ سهلً اللَّهُ عليكَ عيشَكَ وكثرُ أصدقاؤكَ وقلَّ أعداؤكَ، وفرحتَ بما يكونُ مِنْ جفائِهم».

"واعلمْ أنَّ أَكْرَمَ الناسِ عَلَى الناسِ مَنْ كانَ خيرُهُ عَلَيهمْ فائضاً، وكانَ عنهمْ مُستغنياً متعقّفاً، وأكْرَم الناسُ بَعْدَهُ عليهم مَنْ كانَ متعقّفاً، وإنْ كانَ إليهمْ محتاجاً فإنَّما أهلُ الدُّنيا يعتقبونَ الأموالَ، فَمَنْ لَمْ يزاحمُهم فيما يعتقبونَهُ كَرُمَ عليهمْ ومَنْ لَمْ يزاحمُهم فيما يعتقبونَهُ كَرُمَ عليهمْ ومَنْ لَمْ يزاحمُهم فيما كانَ أعزَّ وأكرمَ ».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَبْدَاً بعفوِ إلاّ عزّاً. وما تواضعَ أحدٌ للَّهِ، إلاّ رَفَعَهُ اللَّهُ».

وَقَالَ ﴿ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَعَهُ ملكانِ، وعليهِ حكمة يَمْسكانِهِ بها، فإنْ هوَ رَفَعَ نَفْسَهُ جذباها، ثمَّ قالا: اللّهمَّ

ضَعْهُ. . وإنْ وَضَعَ نَفْسَهُ قالا: اللَّهمَّ ارفعهُ».

وَقَالَ اللَّهُ: «طوبىٰ لَمَنْ تَواضَعَ في غيرِ مَسكنةٍ، وأَنْفَقَ مَالاً جَمَعَهُ مِنْ غيرِ مَعْصِيةٍ، وَرَحَمَ أَهلَ الذِّلةِ والمسكنةِ، وخَالَطَ أَهْلَ الفقهِ والحِكمةِ».

وَقَالَ عِيسَىٰ بنُ مريمَ عَلَيْهِ: «طوبىٰ للمتواضعينَ في الدنيا، همْ أصحابُ المنابرِ يومَ القيامةِ.. طُوبىٰ للمصلحينَ بينَ النَّاسِ في الدنيا، همْ الذينَ يرثونَ الفِردوسَ يومَ القيامةِ.. طوبىٰ للمطهرةِ قلوبُهمْ في الدنيا، همْ الذينَ ينظرونَ إلى اللَّهِ تعالى يومَ القيامةِ».

وأوحىٰ اللَّهُ تعالى إلى دَاودَ ﴿ اللهِ اللهِ عَا دَاودَ! كَمَا أَنَّ أَقِرَبَ النَّاسِ إلى اللَّهِ المتواضعونَ كذلكَ أبعدُ الناسِ مِنَ اللَّهِ المتكبرونَ».

ورُوِي: «أنَّ سليمانَ بنَ داودَ كان إذا أصبحَ، تصفحَ وجوهَ الأغنياءِ والأشرافِ حتىٰ يَجيءَ إلى المساكينَ فَيَقْعدُ معهم، ويقولُ عن نفسه: مسكينٌ مَعَ مساكينَ»،

ورُوِي: «أنهُ وَرَدَ عَلَى أميرِ المؤمنينَ ﴿ أَخُوانٌ لَهُ مؤمنانِ، أَبٌ وابنٌ، فَقَامَ إليهما وأكرمَهما وأجلَسَهما في صدرِ مَجلسِهِ وَجَلَسَ بينَ أيديهِما».

«ثُمَّ أَمَرَ بطعامٍ فأحضِرَ فأكلا مِنْهُ، ثُمَّ جاءَ قنبرٌ بِطْشتِ

وابريقِ خَشَبٍ وَمَنْديل، وجاءَ ليصبَّ على يدِ الرجلِ، فَوَثَبَ أميرُ المؤمنِينَ وأَخَذَ الأبريقَ ليصبَ عَلى يَدِ الرجلِ، فامتنع الرجلُ، وَقَالَ: يا أميرَ المؤمنينَ! اللَّهُ يَرانِي وأنتَ تَصبُ على يَدي!

فَقَال ﷺ: «اقعدْ واغسلْ، فإنَّ اللَّهَ (عزَّ وجلَّ) يَراكَ وأخوكَ الذي لا يتميّزُ مِنْكَ ولا يَنْفصلُ عَنْكَ يَخْدمُكَ، يُريدُ بذلكَ في خدمتهِ في الجنةِ مثلَ عَشرةِ أضعافِ عددِ أهلِ الدنيا»،

«فَقَعَدَ الرجلُ. وَقَالَ لَهُ عليٌ ﷺ: أقسمتُ عَليكَ بعظيم
 حقي الذي عَرَفْتَهُ لما غسلتَ مُطْمئِناً، كما كنتَ تَغْسلُ لو كانَ الصابُ عَليكَ قَنْبَرُ».. فَفَعَلَ الرجلُ ذلكَ،

"فلما فَرغَ ناولَ عِلَى الإبريقَ محمدَ بنَ الحنفيةِ، وَقَالَ: يا بُنيًا لو كانَ هذا الابنُ حضرني دونَ أبيهِ لصببتُ على يَدِهِ، ولكنَّ اللَّهَ (عزَّ وجلَّ) يأبى أنْ يُسويِّ بينَ ابنٍ وأبيهِ إذَا جَمَعَهما مكانٌ».

قالوا: ومَا حلاوةُ العبادةِ؟

قال: «التواضعُ».

وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إلى السَّماءِ اللَّهُ إلى السَّماءِ

السَّابعةِ».

وقالَ ﴿ وَالَهِ اللَّهُ عَبْداً الإسلامَ حسَّن صَورتَهُ وَجَعَلَهُ في مُوضعٍ غيرِ شائنٍ لَهُ وَرَزَقَهُ مَعَ ذلكَ تواضعاً، فذلكَ مِنْ صفوةِ اللَّه ».

وَقَالَ اللهِ : «إِنّه ليعجبني أَنْ يَحْملَ الرجلُ الشيءَ في يدِهِ يكونُ مهنةً لأَهلهِ يَدْفعُ بهِ الكِبْرَ عَنْ نَفْسِهِ».

وَقَالَ ﷺ: «مَنْ تَواضَعَ للَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ، ومَنْ بَذَّرَ حَرَمهُ اللَّهُ. اللَّهُ، ومَنْ بَذَّرَ حَرَمهُ اللَّهُ. ومَنْ أَكْثَرَ ذكرَ اللَّهِ أَظلَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَكْثَرَ ذكرَ اللَّهِ أَظلَّهُ اللَّهُ في جنتهِ».

وَقَالَ الامام الصَادَقُ اللهِ التواضعُ أَصلُ كُلِّ شرفِ نفيس ومرتبةٍ رفيعةٍ. ولو كانَ للتواضعِ لغةٌ يَفهمُها الخَلقُ لنطقَ عَنْ حقائقِ مَا في مخفياتِ العواقبِ. والتواضعُ مَا يكونُ للَّهِ وفي اللَّهِ، وما سَواهُ فَكبرٌ. ومَنْ تَواضَعَ للَّهِ شرَّفَهُ اللَّهُ عَلى كثيرٍ مِنْ عبادهِ، ولأهلِ التواضعِ سيماءٌ يَعْرفُها أهلُ السماواتِ مِنَ الملائكةِ وأهل الأرضِ مِنَ العارفينَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ:

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بسيماهُمْ﴾.

وقال الله عز وجل:

﴿وَعِبَادُ الرَّحَمْنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾.

وقالَ اللَّهُ العظيمَ في القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَأَخِفِضْ جِنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ﴾.

وقال النبي الله الله الله الله المتواضعينَ مِنْ أُمَّتي فتواضعوا لهم، وإذا رأيتم المتكبّرينَ فتكبّروا عليهم فإنَّ ذلكَ لهم مذلّة وصَغار».

وقالَ الإمامُ الحسن بن علي العسكري العرفُ العرفُ الناسِ بحقوقِ إخوانِهم، وأشدهم قضاءً لَهمْ أعظمُهم عندَ اللَّهِ شَأناً: مَنْ تواضعَ في الدنيا لإخوانِه، فهو عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصديقينَ، ومِنْ شيعةِ عَليِّ بنِ أبي طالبِ اللهِ حَقَّاً».



وجاء في الحديث: كانَ رجلٌ ممَّن كانَ قبلكم يَغضبُ فيشتدُّ غضبُهُ فَكَتَبَ ثلاثةَ صحايفَ فأعطىٰ كلَّ صحيفةٍ رجلاً وَقَالَ للأوَّلِ: إذا غَضبتُ فأعطني هذهِ الصحيفة، وَقَالَ للثاني: إذا خَضبي فأعطني هذه، وَقَالَ للثالثِ: إذا ذَهَبَ غضبي فأعطني هذهِ.. فاشتد غضبُهُ يَوماً فأعطى الصَّحيفة الأولىٰ فإذا فيها «ما أنتَ وهذا الغضب إنَّكَ لستَ بإلهِ إنَّما أنتَ بشرٌ أوشكَ أنْ يَأكلَ بعضُكَ بَعْضاً». فَسَكَنَ بعضُ غضبهِ ، فأعطي الثانية فإذا فيها «إرحمْ مَنْ في الأرضِ يرحمْكَ مَنْ في فأعطي الثانية فإذا فيها «إرحمْ مَنْ في الأرضِ يرحمْكَ مَنْ في

السَّماءِ»، ثُمَّ أُعطِي الثالثةَ فإذا فيها «خُذِ النَّاسِ بحقِّ اللَّهِ فإنَّهم لا يُصلحُهمْ إلا ذلكَ»، أي لأ تعطّل الحدودَ».

وقال على: «خمسٌ مِنْ سُنن المرسلينَ مِنْها الحَلمَ».

وقالَ ﷺ: «ابتغوا الرِفعةَ عِنْدَ اللَّهِ،

قالوا: وما هي يا رسولُ اللَّهِ!؟

قال: «تصلْ مَنْ قَطَعَكَ، وتعطي مَنْ حَرَمَكَ، وتحلمْ عَمَّنْ جَهِلَ عليكَ».

وَقَالَ ﴿ اللَّهِ الرَّجَلُ المسلمُ ليدركُ بالحلمِ درجةُ الصائمِ القائمِ».

وقالَ ﴿ اِن اللَّهَ يُحبُّ الحيَّي الحليمَ، ويُبغِضُ الفاحشَ البذيءَ».

وقالَ ﴿ اللَّهُ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ واحدةٌ مِنْهِن فلا تعتدوا بشيءٍ مِنْ عَمَّلُهِ: تقوىٰ تحجزُهُ عَنْ مَعاصي اللَّهِ، وحلمٌ يَكفُّ بهِ السّفيه، وخُلُقُ يَعيشُ بهِ في النَّاسِ».

وَقَالَ اللَّهُ: «إذا جُمِعَ الخلائقُ يومَ القيامةِ، نادى منادِ: أينَ أهلُ الفضلِ؟ فيقوم ناسٌ \_ وَهمْ يسيرٌ \_ فينطلقونَ سراعاً إلى الجنةِ، فتتلقاهمُ الملائكةُ فيقولونَ: إنا نراكم سراعاً إلى الجنةِ؟

فيقولونَ: نَحْنُ أهلُ الفضل.

فيقولونَ: ما كانَ فضلُكم؟

فيقولونَ: كنَّا إذا ظُلمْنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جُهلَ علينا حَلِمْنا.

فيُقال لَهم: ادخلوا الجنةَ فنعم أجرُ العالمينَ»،

وقالَ عَنْ اللَّهُ بجهلِ قطٌ، ولا أذلَّ بحلمِ قطٌ».

وَقَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَوْ الْأَوْ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنْ اللَّهُ لَكَ إِنْ المَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنْ المَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنْ المَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنْ المَّهُ عَلِيهِ اللَّهُ المَلكانِ».

وقالَ النبيّ الله الله الله الله تعالى جرعتان : «مِنْ أحبّ السُّبُلِ إلى اللّه تعالى جرعتان : جرعة غيظٍ ترُّدُها بحلم، وجرعة مصيبة ترُّدُها بصبر».

وَقَالَ سيدُ الساجدينَ ﷺ: «مَا تَجرعتُ جرعةً أحبَّ إليَّ مِنْ جرعةِ غيظٍ لا أُكافىء بها صاحبَها».

وَقَالَ الإمام الباقرُ ﷺ: «مَنْ كَظَمَ غَيظاً وهوَ يَقْدِرُ على إمضائِهِ، حشا اللَّهُ تعالى قلبَهُ أمناً وإيماناً يومَ القيامةِ».

وَقَالَ اللَّهِ لَبَعْضِ ولده: «يا بني! ما مِنْ شيءِ اقرَّ لعينِ

أبيكَ منْ جرعةِ غيظٍ عاقبتُها صَبرٌ، وما يَسُرُّني أنَّ لي بذلِّ نفسي حمر النعم».

وَقَالَ الإمام الصادقُ ﷺ: «نِعمْتِ الجرعةُ الغيظُ لمنْ صبرَ عَليها، فإنَّ عَظيمَ الأَجرِ البلاءُ، ومَا أَحبَّ اللَّهُ قوماً إلا ابتلاهم».

وقالَ ﷺ: «ما مِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غيظاً إلا زادَهُ اللَّهُ \_ عزَّ وجلَّ \_: وجلَّ ـ عزَّ وجلَّ ـ:

﴿والكاظمينَ الغَيْظُ والعافِينَ عَنِ الناسِ وَاللَّه يُحِبُّ المُحسِنينَ ﴾.

وَقَالَ أَبُو جَعَفُرِ ﷺ: «النَّدَامَةُ عَلَى الْعَفْوِ، أَفْضِلُ وأيسرُ مِنَ النَدَامَةِ عَلَى الْعَقُوبَةِ».

وروي إنَّ رسولَ اللَّهِ ﴿ أُتِي بِاليهوديّةِ الّتِي سَمَّتُ الشَاةَ للنبيّ ﴾ فقالَ لَها: ما حَمَلُكُ على ما صنعتِ؟

فَقالَتْ: قلتُ: إِنْ كَانَ نبِيّاً لَمْ يضرُّه وإِنْ كَانَ مَلِكاً أَرحتُ النَّاسَ مِنْهُ، فَعَفا رسولُ اللَّهِ ﴿ عَنْهَا ».

وَقَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مِنْ مَكَارِمِ الدُّنِيا والآخرةِ: تَعْفُو عَمَنْ ظَلَمْكَ، وَتَصِل مَنْ قَطَعَكَ، وَتَحلم إذا جُهِلَ عَليكَ».

وقالَ أبو الحسنِ عَلَيْهِ: «ما التقتْ فئتانِ قطٌ إلاّ نُصِرَ أعظمُهما عَفواً».

وَعَنْ معتب قالَ: «كَانَ أَبُو الحسنِ موسىٰ الله في حائطٍ لَهُ يَصْرِمُ فَنظرتُ إِلَى غلام لَهُ قَدْ أَخَذَ كَارَةً مِنْ تَمْرِ فَرَمَىٰ بِهَا وَرَاءَ الحَائطِ فَأَتيتُهُ وَأَخذَتُهُ وَذَهبتُ بِهِ إليهِ فَقلتُ لَهُ: جُعلتُ فَداكَ إِنّي وَجَدْتُ هذا وهذه الكارةَ..

فَقَالَ عَلَيْ للغلام: يا فلانُ، أتجوعُ؟

قَالَ: لا يا سيِّدي،

قَالَ: فتعرىٰ؟

قال: لا يا سيّدي،

قَالَ: فلأيِّ شيءٍ أخذتَ هذا؟

قالَ: اشتهيتُ ذَلكَ،

وقَالَ: إذهبْ فهي لك. . ثم قال لنا: خلُّوا عَنْهُ».

وَقَالَ عليٌّ بنُ الحسينِ عَلِيهُ : «إنَّهُ لَيعجبني الرجلُ أنْ يُدركَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غضبه».

وَقَالَ الإمام الصَادقُ عَلِينًا: «كَفَى بالحلمِ نَاصراً».

وَقَالَ عَيْدٌ: «إذا لَمْ تكنْ حَليماً فتحلَّمْ».

وروي أن الإمام الصادق ﷺ: بعث غلاماً له في حاجة

فأبطأ، فخرج على أثره فوجده نائماً، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فقال له: «يا فلان! والله ما ذلك لك. . أتنام الليل والنهار؟ لك الليل ولنا منك النهار»،

وقال الإمام الرضائية: «لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً».

وَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عامرِ: «لَقِيتُ رسولَ اللَّهِ ﴿ يَوماً فَبدرني فَأَكَ بِيدِي فَقَالَ: يَا عُقْبَةً أَلَا أُخبِرُكَ بِأَفْضِلِ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنيا والآخرةِ؟ تصلُ مَنْ قَطَعَكَ، وتُعطي مَنْ حَرَمَكَ، وتعفو عَمَّنْ ظَلَمَكَ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَفَا ﴾ . عليكَ؟ قَالَ: اللَّهِ عَلَهُ عَلَهُ اعْزُ عَفَا » . عليكَ؟ قَالَ: الَّذي إذا قَدِرَ عَفَا » .

وَجَاءَ رَجلٌ إِلَى النّبِيِّ ﴿ يَشْكُو مَظْلَمَةً فَأَمَرَهُ النّبِيُ ﴿ أَنْ يَجْلِسَ، وأَرَادَ أَن يَأْخُذَ لَهُ بَمْظُلُمَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِنَّ المِظْلُومِينَ هُمُ المفلحونَ يُومَ القيامةِ ﴿ فَأَبَّىٰ الرّجل أَن يَأْخَذُهَا حِينَ سَمِعَ ذلك.

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ التواضعُ لا يَزيدُ العَبْدَ إلاّ رِفعةً، فتواضعوا يرفغكمُ اللَّهُ، والعفوُ لا يَزيدُ العَبْدَ إلاّ عِزَّاً.. فاعفُوا يعزَّكم اللَّهُ. والصَدقةُ لا تَزيدُ المالَ إلاّ كثرةً، فتصدَّقوا يغنكم اللَّهُ».

وَقَالَ ﷺ: «ثلاثٌ مَنْ جَاءَ بهنَّ مَعَ إيمانٍ دَخَلَ مِنْ أيِّ

أبوابِ الجنَّةِ شَاءَ وزُوَّجَ مِنَ الحورِ العينِ حيثُ شاءَ: مَنْ أدّى دَينًا حَنيفاً، وقرأً في دُبرِ كلِّ صلاةٍ «قلْ هو اللَّهُ أحد» عشرَ مرَّاتٍ، وعَفا عَنْ قاتلهِ،

قيلَ: أو إحداهنّ يا رسولَ اللَّهِ؟

قَالَ: أو إحداهنَّ».

وَقَالَ اللَّهُ : «مَنْ كَظَمَ غَيظاً وهو يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُمْضيَهُ، دَعاهُ اللَّهُ يومَ القيامةِ عَلَىٰ رؤوسِ الخلائقِ حتَّى يخيّرهُ في أيّ الحورِ شَاءَ».

وروي في الحديث القدسي: «يا ابنَ آدمَ اذكرني حينَ تَغْضَبُ، أذكرُكَ حينَ أغضب. فلا أمحقك فِيمَنْ أُمحق».

وقَالَ عليُّ بنُ الحسين ﷺ «لا تعادينَّ أَحداً، وإن ظننتَ انهُ لا أنَّهُ لا يضرُّكَ.. ولا تزهدنَّ في صداقةِ أحدٍ، وإن ظننتَ إنهُ لا ينفعُكَ، فإنكَ لا تدري مَتى تَرجُو صديقَكَ، ولا تدري مَتَىٰ يَنفعُكَ، ولا تدري مَتَىٰ تَخافُ عدوَّك.. ولا يَعْتذرُ إليكَ أحدٌ إلاَّ قَبلتَ عُذْرَهُ وإنْ عَلِمتَ أَنَّهُ كاذبٌ».

وَقَالَ عَلِيهِ: «أَشدُّكُمْ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ، وأحلمُكم مَنْ عَفا عِنْدَ القدرةِ».

وَقَالَ رَجَلُ لَجَعَفُرِ بِنِ مَحَمَّدٍ عَلِيْهِ: إِنَّهُ وَقَعَ بِينِي وَبِينَ قَوْمٍ مُنازِعةٍ فِي أَمْرٍ وإِنِّي أُرِيدُ أَن أَتركَهُ فيقَالُ لِي: إِنَّ تركَكَ لَهُ ذَلِّ. «فَقَالَ الإمام عَلِيَهِ: إِنَّمَا الذَّلِيلُ الظالمُ».







### قَالَ أميرُ المؤمنينَ الإمامُ عليٌّ اللهِ المؤمنينَ الإمامُ عليٌّ اللهِ

«ضعْ أَمْرَ أَخيكَ عَلى أَحسنهِ حَتَّىٰ يأتيكَ مَا يَقلَبُكَ عَنْهُ، ولا تظننَّ بكلمةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخيكَ سوءاً، وأنتَ تَجْدُ لَها في الخير سَبِيلاً».

وقال ﷺ:

«لا يفسدكَ الظنُّ عَلى صديقٍ، أصَلَحَهُ لكَ اليقينُ».

وَقَالَ الإمامُ زينُ العابدينَ عَلِيْهُ:

"إِنَّ المؤمنَ أَخُو المؤمن لا يشتمُهُ ولا يَحْرمُهُ، ولا يُسيءُ بهِ الظنَّ».

وقال رسول الله ﷺ:

«إيّاكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وسوء الظن يدعو إلى التجسس».

وفي الحديث:

"إذا قَالَ الرجلُ لأخيهِ "أُفِّ" انقطعَ ما بينَهما مِنَ الولايةِ، وإذا قَالَ: "أنتَ عَدوي" كَفَرَ أحدُهما. فإذا اتهمَهُ أنماثَ الإيمانُ في قلبهِ كما ينماثُ الملحُ في الماءِ".

وفي حديث آخر:

«المؤمنُ لا يَتهمُ أخاه».

وَقَالَ اللَّهُ العظيمُ في القرآنِ الكريم:

﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً مِن الظنِ، إنَّ بعضَ الظنِ إثم ﴾.

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ عَلَيْ اللَّهِ:

«مَنْ ظَنَّ بِكَ خيراً فَصدّق ظَنَّهُ».

وَقَالَ عَلِينَا إِنَّ اللَّهِ :

"مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوضَعَ التُّهمةِ فلا يلومَنَّ إلا نَفْسَهُ".

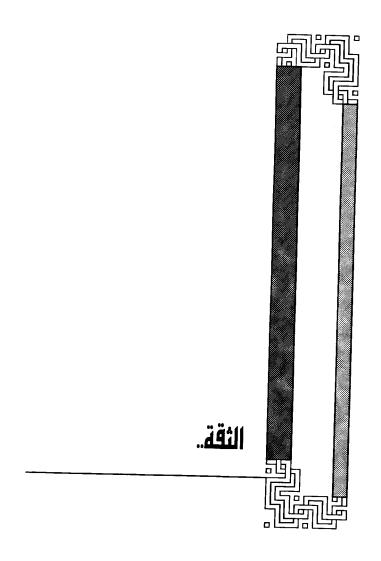

قالَ أبو عبدِ اللَّهِ الصادقُ عَلِينًا:

«مَنْ كَانَ الرهنُ عِنْدَهُ أُوثَقَ مِنْ أُخيهِ فَاللَّهُ مِنْهُ بريءٌ».

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ:

«ابذلْ لصديقكَ كلَّ المودةِ ولا تبذلْ لَهُ كُلَّ الطمأنينةِ، وأعطهِ كُلَّ المواساةِ ولا تفضِ إليه بكُلَّ الأسرارِ: توفي الحِكمةَ حقَّها، والصديقَ واجبَهُ».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلَيْهِ:

«لا تثقن بأخيكَ كُلَّ الثقةِ فإنَّ سرعةَ الاسترسالِ لنْ تُستقَالَ».

وَقَالَ ﷺ أيضاً:

«لا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ اللَّهِ إخواناً».





قَالَ الإمامُ أبو عبدِ اللَّهِ الصادق عَلِي :

«ما بالكمْ يعادي بعضُكم بعضاً؟. إذا بَلَغَ أحدُكم عَنْ أخيهِ شيءٌ لا يَعجبُهُ فليلقهِ وليسألْهُ، فإنْ قَالَ: لم افعلْهُ، صدّقَهُ. وإن قَالَ: قَدْ فعلتُ، استتابَهُ».

وقال ﷺ: «إذا بَلَغَكَ عَنْ أخيكَ شيءٌ، وشَهَدَ أربعونَ أنهم سَمْعوهُ مِنْهُ فَقَالَ: «لم أقلْ».

وقَالَ ﷺ : «إذا رأيتَ مِنْ أخيكَ شُحاً فاسترْ عَليه».

وَقَالَ الإمامُ الحسنُ العسكري ﷺ:

«خيرُ إخوانِكَ مَنْ نَسي ذَنبكَ، وذَكَرَ إحسانَكَ إليه».

وقال الإمامُ عليُّ اللَّهِ:

"إقبلُ عَذَرَ أخيكَ، وإن لم يكنْ لَهُ عذرٌ فالتمسْ لَهُ عذراً». وقال تعالى في القرآنِ الحكيمِ في وصف المؤمنين: ﴿ وَيُدْرُونَ بِالْحَسْنَةِ السِّيئةَ ﴾ .

وقال تعالى:

﴿ إِدفَعْ بِالَّتِي هِي أَحسنُ فَإِذَا الَّذِي بِينَكَ وبِينَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَميمٌ ﴾ .

وقالَ الإمامُ عليُّ اللَّهِ :

"احملْ نَفسَكَ مِنْ أَحيكَ عِنْدَ صَرمهِ على الصلةِ، وعِنْدَ صدودِهِ على البذلِ، وعِنْدَ صدودِهِ على البذلِ، وعِنْدَ تباعدهِ عَلَى اللنوِ، وعِنْدَ شدّتهِ عَلَى اللينِ، وعِنْدَ جُرْمِهِ على الغُذِر، حتى كأنَّكَ لَهُ عبد، وكأنّه ذو نعمة عليك، وإيّاك أن تضع ذلك في غير موضعه، وإن تنقله في غير أهله».

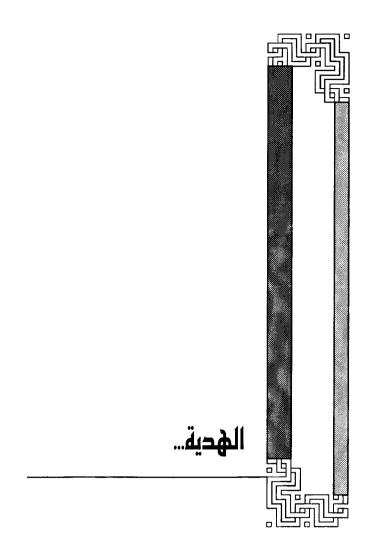



# قَالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ:

«مِنْ تَكرمةِ الرجلِ لأخيهِ المسلمِ أَنْ يَقبلَ تُحفَتُهُ، ويُتحفَّهُ بِما عِنْدَهُ، ولا يتكلفَ لَهُ شيئاً».

وَقَالَ ﷺ أيضاً:

«الهديةُ تُورثُ المودةَ، وتُجدّدُ الأخوّةَ، وتُذْهِبُ الضغينةَ.. تَحابّوا وتَهادّوا، نَعْمَّ الشيءُ الهديةُ أمامَ الحاجةِ».

#### وقال ﷺ:

«ما أهدى المسلمُ لأخيهِ هديةً أفضلَ مِنْ كلمةِ حكمةٍ تَزيدُهُ هدى، أو تردُّهُ عن ردى».







قَالَ أَمِيرَ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طَالبِ عَلَيْ :

«لأن اصنعَ صَاعاً مِنْ طعام، واجمعَ عَليهِ إخواني في اللّهِ، أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رقبةً».

وَعَنْ أبي بصيرِ قَالَ:

#### فقلتُ:

\_ جُعِلْتُ فَداكَ كَيْفَ وأنا أُطعمُهم طَعَامِي، وأنفقُ عَليهم مالي، ويخدمُهم خَدَمِي وأهلي؟.

### فقالَ ﷺ:

ـ إنَّهُمْ إذا دَخلوا عَليكَ دخلوا عليكَ برزقِ كثيرٍ، وإذا خَرجوا، خرجوا بالمغفرةِ».

# وقال أبو عبدِ اللَّهِ ﷺ:

«لئنْ أطعمَ رجلاً مِنَ المسلمينَ أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُطعم أُفْقاً مِنَ الناسِ، فَقلتُ: وما الأَفْقُ؟

قال ﷺ: «مئةُ ألفٍ أو يزيدونَ».

وَعَنْ دَاود الرّقيِّ، عَنْ رباب امرأته قالتْ: اتخذتُ خَبيصاً فأدخلتُهُ عَلَى أبي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أبي وَهوَ يأكلُ، فوضعتُ الخَبيصَ بينَ يديهِ وَكانَ يُلْقِمُ أصحابَهُ، وسمعتُهُ يقولُ: «مَنْ لقَمَ مؤمناً لُقْمةَ حلاوةٍ، صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مرارةَ يوم القيامةِ».

## وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«لا تزالُ أُمتي بخيرٍ ما تحابُّوا، وتهادُّوا، وأدَّوُا الأمانةَ، واجتنبوا الحَرامَ، وَقَرُوا الضَّيفَ، وأقاموا الصلاةَ، وآتَوُا الزكاةَ، فإذا لَمْ يَفعلوا ذَلكَ ابْتُلُوا بالقحْطِ والسِّنيْن».

## وَقَالَ ﷺ:

«الرزقُ أسرعُ إلى مَنْ يُطعم الطعامَ، مِنَ السكينِ في السنام».

#### وقال ﷺ:

«البيتُ الذي يُمتارَ مِنْهُ، الخيرُ والبركةُ أسرعُ إليه مِنَ الشفرةِ في السنام».

### وقال ﷺ:

«ما اتخذَ اللَّهُ إبراهيمَ خَليلاً إلا لإطعامهِ الطعامَ، وصلاتِهِ باللَّيلِ والناسُ نيامٌ».

وقال ﷺ أيضاً:

\_ «مِنْ موجباتِ مغفرةِ الربِّ إطعامُ الطعامِ».

وقال أبو عبد الله ﷺ:

«مَنْ أَشْبَعَ كَبِدَاً جائعةً، وجبتْ لَهُ الجنةُ».

وَقَالَ عَلِينَا إِنَّ اللَّهِ :

«مَنْ أشبعَ جَائعاً أجرىٰ اللَّهُ لَهُ نهْراً في الجنةِ».

وقال عَلَيْ الْأَنْ أطعمَ رَجلاً مِنْ أصحابي حَتَّى يشبعَ أحبُّ إليَّ مِن أن أخرجَ إلى السوقِ فأشتري رَقبةً فأعتقُها، ولأنْ أُعطي رجلاً مِنْ أصحابي دِرْهماً، أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتصدَّقَ بعشرةٍ، ولأنْ أُعطِيَهِ عشرةٌ أَحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أتصدَّقَ بمائةٍ».

وروي أنه لمّا كَلَّمَ اللَّهُ تعالى موسىٰ بنَ عمرانَ ﷺ قَالَ موسىٰ: إلهي ما جزاءُ مَنْ أطعمَ مِسكيناً ابتغاءَ وجهِكَ؟

فقال تعالى: «يَا موسىٰ آمرُ مُنادياً يُنادي يومَ القيامةِ عَلَى رؤوسِ الخلائقِ، إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ مِنْ عتقاءِ اللَّهِ مِنَ النار».

قلت: نعم،

قَالَ: تنفعُ فقراءَهُمْ؟

قلتُ: نعم.

قال: أَمَا إِنَّهُ يحقُّ عَلَيكَ أَنْ تُحبَّ مَنْ يُحبُّ اللَّهَ.. أَمَا واللَّهِ لا تنفعُ مِنْهُمُ أحداً حَتَّى تحبَّهُ، أتدعوهُمْ إلى منزلِك؟

قلتُ: نعم، ما آكُلُ إلاّ وَمعي مِنْهم الرجلانِ والثلاثةُ. والأقلُّ والأكثرُ.

فقلتُ: «جُعلتُ فداكَ أُطعمُهم طَعَامي وأُوطئُهم رَحلي ويكونُ فَضلُهم عليَّ أعظمُ؟

قَالَ ﷺ: «نعم إنّهمْ إذا دَخلوا منزلَكَ دَخلوا بمغفرتِكَ، ومغفرةِ عيالِكَ، وإذا خَرجُوا مِنْ منزلِكَ خَرجوا بذنوبِكَ وذنوبِ عيالِكَ».

وَقَالَ ﷺ: «لإطْعامُ مؤمنِ أحبُّ إليَّ مِنْ عَتَقِ عَشْرِ رِقَابٍ وعَشْرُ وَعَابٍ وعَشْرُ وَعَابٍ وعَشْرُ حجج؟

فقال عليه «مَنْ أحيى مُؤمناً فكأنّما أحيا الناسَ جميعاً، فإنْ لم تطعموهُ فَقَدْ أَمتمُّوهُ، فإنْ أطعمتموه فَقَدْ أَحْيَيْتُموهُ».

وَقَالَ اللَّهِ: "مَنْ أطعمَ مُسلماً حتَّى يُشبعَهُ لَمْ يَدرِ أحدٌ ما

لَهُ مِنَ الأجر في الآخرةِ، لا مَلكٌ مقرَّبٌ ولا نَبيٌّ مرسلٌ إلاّ اللَّهُ ربُّ العالمينَ»،

ثُمَّ قَالَ: «مِنْ مُوْجِباتِ المغفرةِ إطعامُ المسلمِ السَّغْبَان، ثُمَّ تَلا قَولَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ ﴿أُو إطعامٌ في يومٍ ذي مسغبةٍ \* يتيماً ذا مقربةٍ \* أو مسكيناً ذا متربةٍ \*).

وقَالَ النبيُّ الفضلُ الصَدقةِ عَلَى الأسيرِ المخضرةِ عيناهُ مِنَ الجوع».

وَقَالَ الإمام الصادق ﴿ الله الصادقةِ سَقي الماءِ ، وأفضلُ الصدقةِ صدقةُ الماءِ » .

وقالَ ﷺ: «أفضلُ الصدقةِ إبرادُ كَبدِ حارَّةٍ».

وقَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ الْفضلُ الْأَعمالِ إبرادُ الكبدِ الحرَّى». يَعْنِي سَقِي المَّاءِ.

وَقَالَ الإمام الصادق ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مؤمنٍ كُربةً، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كربِ الآخرةِ، وَخَرَجَ مِنْ قَبرهِ وهو ثلجُ الفؤادِ، وَمَنْ أطعمَهُ مِنْ جوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثمارِ الجنَّةِ، وَمَنْ سَقاهُ شربةً، سقاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحيقِ المختوم».

وَقَالَ ﷺ: «سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَحبِّ الأعمالِ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

فَقَالَ: «مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ إلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ سَرُورٌ تُدخَلُهُ عَلَى مؤمنِ: تَطَرِدُ عَنْهُ جُوعةً، أو تكشفُ عَنْهُ كربةً».

وقال ﷺ: «أحبُّ الأعمالِ إلى اللَّهِ شبعةُ جُوعِ المسلمِ، وقضاءُ دينهِ، وتنفيسُ كربتهِ»،

وعَنْ أَبِي جَعْفَرِ عِلِيَهِ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحِبِّ الأَعمالِ إلى اللَّهِ تَعالَى إشباعُ جوعةِ مؤمنٍ وتنفيسُ كربتهِ وقضاءُ دَينهِ، وإنَّ مَنْ يَفْعلُ ذلكَ لقليلٌ».

وَقَالَ النبيُ اللهُ عَنَّ وجلَّ: يا ابنَ آدمَ مَرِضتُ فَلَمْ تَعُدْنِي؟

قال: «يا ربِّ كيفَ أعودُكَ وأنتَ ربُّ العالمينَ؟

قَالَ: مَرِضَ فلان عبدِي فلو عُدتَهُ لوجدتَني عِنْدَهُ». . وقال: واستسقيتُكَ فَلَمْ تَسقنى؟

فقال: كَيفَ وأنتَ ربُّ العالمينَ؟

فقال: استسقاكَ عَبْدِي وَلَو سقيتَهُ لوجدتَ ذَلِكَ عِنْدِي»..

وقال تعالى: «واستطعمتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي؟

فقال: كيف وأنت رب العالمين؟

قال تعالى: «واستطعمَكَ عَبْدِي فلانٌ ولَو أطعمتَهُ لوجدتَ ذَلِكَ عِنْدِي».

وقَالَ نَعيمٌ الأحول: دَخَلْتُ عَلى أبي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللللْمُعِلَّ اللللْمُعِلَّ اللللْمُعِلَّ اللللْمُعِلَّ اللَّ

بحديثٍ سَمعتُهُ مِنْ أبي، كانَ أبي يَقولُ: لأَن أُطعمَ عشرةَ مِنَ المسلمينَ أحبُ إلى مِنْ أَنْ أعتقَ عشرَ رقباتٍ».

وَقَالَ عَلَيُّ بِنُ الحسينِ الْآَلِا: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ثُوبٍ فَعَلِمَ أَنَّ بِحضرتِهِ مؤمناً يَحتاجُ إليهِ فَلَمْ يَدْفعْهُ إليهِ، أَكبّهُ اللَّهُ عَزَّ وجل في النارِ على مَنْخِرَيْهِ».

وقَالَ أبو علقمةً مَولَىٰ بَني هاشم: صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ الصبحَ ثُمَّ التفتَ إلينا فَقَالَ ﴿ اللَّهِ المعاشرَ أصحابي رأيتُ البارحةَ عمِّي حمزةَ بنَ عبدِ المطلب، وأخي جَعْفَر بنِ أبي طالب، وبينَ أيديهما طبقٌ مِنْ نَبْق فأكلا ساعة، فتحوَّلَ إليهما النَّبْقُ عِنباً، فأكلا ساعةً فتحوَّلَ العنبُ رُطَباً فدنوتُ مِنْهما فقلتُ: بأبى أنتما أيُّ الأعمالِ أفضلُ»؟

فقالا: «وَجدْنا أَفضلَ الأعمالِ الصلاةَ عَليكَ، وسقي الماءِ، وحبَّ عليِّ بنِ أبي طالبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْنَ : «مَنْ أَطعمَ ثلاثةَ نَفَرٍ مِنَ المؤمنينَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثلاثِ جنانِ ملكوتِ السماءِ: الفردوسِ، وجنَّةِ عَدْنٍ، وطُوبي.. وَهِيَ شجرةٌ مِنْ جنَّةِ عَدْنِ غَرسَها ربّي بيدِهِ».

وقال سدير: قال لي أبو جعفر ﷺ: «يا سديرُ تعتقُ كلَّ يوم نسمةً؟

قلت: لا . .

قَالَ ﷺ: كلَّ شهرٍ؟

قُلتُ: لا . .

قَالَ عَلِينَا إِذَا كُلَّ سنةٍ؟

قلت: لا . .

قال ﷺ: سبحانَ اللَّهِ أما تأخذُ بيدِ واحدٍ مِنْ شيعتِنا فتدخلُهُ إلى بيتِكَ فتطعمُهُ شَبْعَةً؟ فواللَّهِ لذلكَ أفضلُ مِنْ عتقِ رقبةٍ مِنْ ولدِ إسماعيلَ».

وَقَالَ معمر بن خلاد: رأيتُ أبَا الحسن الرضا الله يأكلُ ثم تلا هذهِ الآيةَ: ﴿ فلا اقتحم العقبة \* وما أدريك ما العقبة \* فكّ رقبة \* أو إطعامٌ في يوم ذي مسبغة \* ثُمَّ قَالَ: «عَلِمَ اللّهُ أَنْ ليسَ كلُّ خَلقهِ يَقْدِرُ عَلَى عتقِ رَقبةٍ ، فَجَعَلَ لَهم سبيلاً إلى الجنةِ بإطعام الطعام ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَطعمَ عشرةً مِنَ المسلمينَ أُوجبَ اللَّهُ لَهُ الجنَّة».

وَقَالَ رَجلٌ قلتُ لأبي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْهِ: «أَأَطْعُمُ رَجلًا سَائِلاً لا أَعرفُهُ مُسلماً؟.

قَالَ ﷺ: نَعَمْ أطعمْهُ مَا لَمْ تَعْرفْهُ بولايةٍ ولا بعداوةٍ، إنَّ اللَّهَ يقولُ ﴿وقولوا للناسِ حسناً﴾ ولا تطعمْ مَنْ يَنْصبُ (العداء) لشيءٍ مِنَ الباطلِ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «أَكلةٌ يأْكلُها أَخي المسلمُ عِنْدِي أَحبُّ إِليَّ مِنْ أَن أَعتقَ رقبةً».

وَقَالَ ﷺ: «أَنْ آخِذَ خَمِسةَ دَرَاهِمَ، أَدْخِلُ إِلَى سُوقِكُمُ هَذَا فَأَبِتَاعَ بِهَا الطَعَامِ وأجمعَ نَفُراً مِنَ المسلمينَ، أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً».

وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَرَىٰ شَيئاً يَعْدِلُ زِيَارَةَ الْمُؤْمِنِ إِلاَّ إِطْعَامُهُ، وحَقٌ عَلَى اللَّهِ أَن يُطعِمَ مَنْ أَطعَمَ مؤمناً مِنْ طعامِ الجَنَّةِ».

وَقَالَ ﷺ: «أربعٌ مَنْ أَتَىٰ بواحدةٍ مِنْهِنَّ دَخَلَ الجنَّةَ: مَنْ سَقَىٰ هَامَّةً ظَامِئةً، أو أَشبِعَ كَبِدَاً جائعةً، أو كَسا جِلدةً عاريةً، أو أَعتق رقبةً عانيةً».

وَقَالَ رَسولُ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَهُونَ أَهُلَ النَّارِ عَذَاباً ابنُ جَذَعَانَ.

فَقِيلَ: يا رَسولَ اللَّهِ وما بالُ ابن جذعانَ أهونُ أهلِ النارِ عَذاباً؟

قالَ: إنَّهُ كانَ يُطعِمُ الطعامَ».

وروي عَن أبي عَبْدِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ كَسَىٰ مؤمناً ثوباً من عُري كَسَىٰ اللَّهُ مِنْ استبرقِ الجنَّةِ، وَمَنْ كَسَا

مؤمناً ثوباً مِنْ غنى لَمْ يزلْ في سترٍ مِنَ اللَّهِ ما بَقي مِنَ الثوب خرقة».

وَقَالَ اللَّهِ :

"إنهُ مَنْ عَظَّمَ دينَهُ عظَّمَ إخوانَهُ، وَمَنْ استخفَّ بدينهِ استخفَّ بإخوانِهِ».

وَقَالَ رسول الله ﴿ : «مَا في أُمتي عَبْدٌ أَلطفَ أخاهُ في اللَّهِ بشيء مِنْ لطفٍ، إلاَّ أَخدَمُهُ اللَّهُ مِنْ خَدم الجنَّةِ».

وَقَالَ الإمام الصادقُ ﷺ: «لا يُعظِّمُ حرمةَ المسلمينَ إلاَّ مَنْ عَظَّمَ اللَّهُ حُرمتَهُ على المسلمينَ، وَمَنْ كانَ أبلغَ حرمةً للَّهِ ورسولهِ كانَ أشدَّ حرمةً للمسلمينَ».

وَقَالَ رسول الله ﴿ اللهِ اله

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ:

مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ المؤمنُ فأكرمَهُ فإنَّما أَكرَمَ اللَّهَ (عزَّ وجلَّ). وَقَالَ عَلِيمٌ:

«مَنْ قَالَ لإخيهِ مَرحباً، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَرحباً إلى يومِ القيامةِ».

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ عَلِينًا \* : "قَالَ اللَّهُ تَعالَى : مَا آمنَ بِي مَنْ

أمسىٰ شَبعاناً وأمسىٰ جارُهُ جَائِعاً».

فقلتُ: لا يحتملُ ذَلكَ مالي»،

فقالَ: «أطعمْ كلَّ يوم رجلاً مسلماً».

فقلت: موسراً أو »معسراً؟

فقال: «إنَّ الموسرَ قَدْ يَشتهي الطعامَ».

وروي أنه أخذ رجلٌ بلجامِ دابّةِ رسولِ اللّهِ فَقَالَ: يَا رسولَ اللّهِ أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟

فَقَالَ: «إطعامُ الطعام، وإطيابُ الكلام».

وروي عَن النبيِّ أَنّه قَالَ: «خمسٌ مَنْ أَتَىٰ اللَّهُ بهنَّ أَو بواحدةٍ مِنْهنَّ وجبتُ لَهُ الجنَّةُ: مَنْ سقىٰ هامَّةً صاديةً، أو حَمَلَ قَدماً حافيةً، أو أَطعمَ كَبِداً جائعةً، أو كسى جلدةً عاريةً، أو أَعتقَ رَقبةً عانيةً».

وَقَالَ أَبِو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيهِ: «مَنْ أَطعمَ ثلاثةً مِنَ المسلمينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ».

وقال رسول الله الله الله الله الله الله ثلاثة: إشباع جوعة المسلم، وقضاء دينه، وتنفيس كربته».



### قَالَ الإمامُ الباقرُ عَلِينَهِ:

«أوشكُ دعوةِ وأسرعُ إجابةٍ دعاءُ المرءِ لأخيهِ بظَهر الغيب».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلِيَّةٍ:

«كانتْ فاطمةُ ﷺ إذا دعتْ، تَدعو للمؤمنينَ والمؤمناتِ، ولا تدعو لنفسِها، فَقِيلَ لَها، فقالتْ: الجارُ ثُمَّ الدَّارُ».

وَقَالَ اللَّهِ :

«دعاءُ المسلمِ لأخيهِ بظهرِ الغيبِ يَسوقُ الرِّزقَ وَيَصرفُ عَنْهُ البلاءَ».

وَقَالَ ﷺ الإمام عَلَيٌ ﷺ: «لا تستحقروا دعوةَ أحدٍ، فإنَّهُ يُستجابُ لَلُهُ في نفسهِ».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ عَلِينَا :

«ليسَ شيءٌ أسرع إجابةً مِنْ دعوةِ غائبٍ لغائبٍ».
وقال الإمام الباقر ﷺ: «أسرعُ الدعاء نجحاً للإجابة،
دعاء الأخ لأخيه، فيقول له ملك موكل به: آمين، ولك
مثلاه».



قَالَ أبو جَعْفَر الصادق الله (إذا صحبتَ فاصحبْ نَحوكَ، ولا تصحبنَ مَنْ يكفيكَ، فإنَّ ذَلكَ مذلَّةٌ للمؤمنِ».

وقال ﷺ: «اصحبْ مَنْ تنزيّنُ بهِ، ولا تَصْحَبْ مَنْ يتزيّنُ بِكَ».

وَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ الصحابةَ، وأكملَ المعونةَ، وسَهّل لكَ الحزونةَ، وقرَّبَ لَكَ البعيدَ، وكَفَاكَ المهمَّ، وَحَفَظَ لَكَ دينكَ وأمانتَكَ وخواتيمَ عَملِكَ، وَوَجَّهَكَ لكلَّ خيرٍ، عَليكَ بتقوى اللَّهِ، أستودع اللَّه نَفْسَكَ، سِرْ عَلى بركةِ اللّهِ عزَّ وجلَّ».

وَعَنْ النبيِّ ﷺ قَالَ: «أحبُّ الصحابةِ إلى اللَّهِ تَعالَى أربعةٌ ومَا زادَ قومٌ على سبعةِ إلاّ كَثُرَ لَغَطُهم».

وقال ﷺ: «حقُّ المسافرِ أنْ يُقيمَ عَليهِ إخوانُهُ إذا مَرِضَ ثَلاثاً».

وَقَالَ ﷺ: «سَيِّدُ القوم خادمُهم في السفرِ».

وقال ﷺ: «إنَّهُ أَمَرَ أَصحابَهُ بذبح شاَةٍ في سَفَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: «عليَّ ذبحُها»، وَقَالَ الآخرُ: «عليَّ سَلَخُها»، وَقَالَ آخرُ: «عَليَّ قطعُها»، وَقَالَ آخرُ: «عليَّ طبخُها».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عليَّ أن أَلْقُطَ لكم الحطبَ».

فقالوا: «يَا رسولَ اللَّهِ لا تتعبنَّ، بآبائِنا وأمّهاتِنا أنتَ، نَحْنُ نكفيكَ»، فقَالَ ﴿ عَرَفْتُ أَنَّكُم تكفوني، ولكنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يكرهُ مِنْ عَبْدِهِ إذا كانَ مَعَ أصحابهِ أن يَنْفردَ مِنْ بينِهم» فَقَامَ ﴿ يَلْقُطُ الحطبَ لهم».

وقال (أي يعزلوا) نفقتهم، فإن ذلك أطيب لأنفسهم، وأحسن لأخلاقهم».

وجاء في وصيّةِ رسولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُوله ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ في سَفَرٍ وَحدكَ، فإنّ الشيطانَ مَعَ الواحدِ، وَهو مِنَ الاثنين أبعدُ».

وَقَالَ ﷺ: «أَلَا أُنبَّنُكُمْ بِشُرِّ الناسِ؟ قَالُوا: «بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ،

قَالَ: «مَنْ سَافَرَ وَحدَهُ، وَمَنَعَ رِفْدَهُ، وَضَرَبَ عَبْدَهُ».

وروي عن أبي الربيع الشامي قال: «كنا عند أبي عبد الله الصادق على فقال: «ليس منّا من لم يكن يُحسن صحبة من صحبة، ومرافقه من رافقة، وممالحه من مالحة، ومخالقة من خالقه».

وعن أبي عبد الله على قال: قال لقمان لابنه: "إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمرهم، وأكثر التبسم في وجوههم، وكن كريماً على زادك بينهم، وإذا دعوك فأجبهم، وإذا استعانوك فأعنهم، وأغلبهم بثلاث: طول الصمت، وكثرة الصلاة، وسخاء النفس بما معك من دابة أو مال أو زاد، وإذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم، واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ولا تعزم حتى تثبت وتنظر، ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته، فإن مَن لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه، ونزع عنه الأمانة.

"وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، وإذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، وإذا تصدقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم، وإدا تصدقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم، واسمع ممَّن هو أكبر منك سناً، وإذا أمروك بأمر وسألوك فتبرّع لهم، وقل نعم ولا تقل لا، فإنّ (لا) عيّ ولؤم، وإذا تحيرتم في طريقكم فانزلوا، وإن شككتم في القصد فقفوا، وتوامروا، وإذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم ولا

تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعله أن يكون عيناً للصوص أو أن يكون هو الشيطان الذي حيَّركم، واحذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما لا أرى فإن العاقل إذا نظر بعينيه شيئاً عرف الحق منه، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. يا بني وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، وصلّها واسترح منها فإنها دين، وصلّ في جماعة ولو على رأس زج، ولا تنامن على دابتك، فإن ذلك سريع في دبرها، وليس ذلك من فعل الحكماء إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد لاسترخاء المفاصل.

"وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابتك فإنها تعينك، وابدأ بعلفها قبل نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرضين أحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً، وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجة فأبعد المذهب في الأرض، وإذا ارتحلت فصل ركعتين، ثم ودع الأرض التي حللت بها، وسلم عليها وعلى أهلها، فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة وإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتى تبدأ فتتصدق منه فافعل، وعليك بقراءة كتاب الله عز وجل ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً عملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإياك والسير في أول الليل، وعليك بالتعريس والدلجة من لدن نصف الليل إلى آخره، وإياك ورفع الصوت في مسيرك».

وقال أمير المؤمنين المُن في وصيته لابنه محمد بن

الحنفية: «اعلم أنّ مروّة المرء المسلم مروّتان: مروَّة في حضر، ومروّة في سفر، أما مروّة الحضر فقراءة القرآن، ومجالسة العلماء، والنظر في الفقه، والمحافظة على الصلاة في الجماعات. وأما مروّة السفر فبذل الزاد، وقلة الخلاف على من صحبك، وكثرة ذكر الله عز وجل في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود».

وعن الإمام الصادق الله قال: المروّة في السفر كثرة الزاد، وطيبه، وبذله لمن كان معك، وكتمانك على القوم سرَّهم بعد مفارقتك إياهم، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عز وجل».

وقال ﷺ: «ليس من المروّة أن يحدِّث الرجل بما يلقي في سفره من خير أو شر».

وقال رسول الله ﷺ: «زاد المسافر الحداء والشعر، ما كان منه ليس فيه جفاء».

وقال الله عنه ثلاثاً وقال الله عنه ثلاثاً وسبعين كربة، وأجاره في الدنيا من الغمّ والهمّ، ونفّس عنه كربه العظيم،

قيل: يا رسول الله على ما كربه العظيم،

قال الناس بأنفاسهم.

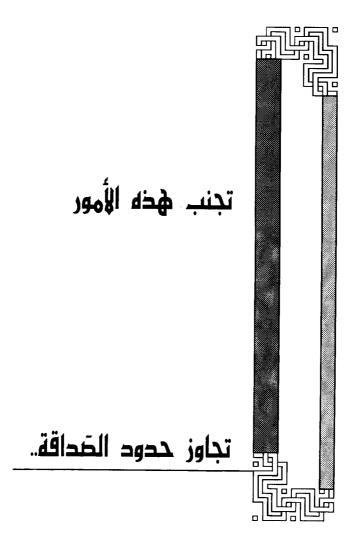

قَالَ الإمامُ أميرُ المؤمنينَ عَلِيَهُ «أحببْ حبيبَكَ هَوناً مَا، فعسىٰ أَنْ يكونَ بغيضَكَ هَوناً مَا . وابغِضْ بَغيضَكَ هَوناً مَا فعسىٰ أَنْ يكونَ حبيبَكَ يوماً مَا».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ عَلَيْهِ: «الصّداقةُ محدودةٌ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ فيهِ تِلكَ الحدودُ فلا تُنْسِبْهُ إلى كَمالِ الصَّداقةِ.

أوَّلها \_ أنْ تكونَ سريرتُهُ وعلانيتُهُ لَكَ وَاحِدةً.

والثانيةُ ـ أَنْ يَرِىٰ زَينَكَ زينَهُ وشَينَكَ شينَهُ.

والثالثةُ \_ لا يُغيِّرهُ عَنْكَ مالٌ ولا ولايةٌ. .

والرابعةُ ـ أنْ لا يَمْنَعَكَ شيئاً ممّا تصلُ إليهِ مقدرتُهُ. .

والخَامِسةُ \_ أَنْ لا يُسَلِّمَكَ عِنْدَ النكباتِ».

وهكذا فإن للصداقة حدوداً ولذلك لا بد من تجنب الأمور التالية:





قَالَ مُعَمِّرُ ابنُ خلاد: سألتُ أبا الحسن اللهِ قائلاً: جُعلتُ فِداكَ. الرَّجلُ يكونُ مَعَ القومِ فيجري بينَهمْ كلامٌ يَمزَحُونَ ويَضْحَكونَ؟

فقال عَلِينَة: «لا بأسَ ما لَمْ يكنْ».

«فظننتُ أنهُ عَنِي الفُحشَ،

ثُمَّ قالَ: «إنَّ رسولَ اللَّهِ كَانَ يأتيهُ الإعرابي فيَهدي لَهُ الهديةَ ثُمَّ يقولُ مكانَهُ: اعطِنَا ثمنَ هديَّتنا. فَيضحكُ رسولُ اللَّهِ فَي وكانَ إذا اغتم يقولُ: ما فَعِلَ الأعرابي ليتَهُ أتانا».

وَقَالَ الإِمامُ عليٌ ﷺ: «لا تمازحَنَّ صَدِيقاً فيعاديكَ، ولا عَدواً فيرديكَ».

وَقَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ عَلِيَّا :

«لا تمارِ فَيَذهبْ بهاؤُكَ، ولا تمازحْ فيُجترأُ عَليكَ».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمَ بالكلمةِ فيضحك بها جلسائه، يهوي بها أبعد من الثريا».

وَقَالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ: «لا تذهب الحشمةُ بينَكَ وبينَ أخيكَ وأبقِ مِنْها، فإنَّ ذهابَ الحشمةِ ذهابُ الحياءِ، وبقاءُ الحشمةِ بقاءُ المودّةِ».

وَقَالَ عَلَيْهُ: «إِذَا أُردتَ أَنْ يصفو لَكَ ودُّ أَخيكَ فلا تمازحنَّهُ، ولا تماريَّنهُ، ولا تباهيَّنهُ، ولا تشارينَه».





## قَالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:

«إذا النَّاسُ أظهروا العِلمَ، وضيعوا العَمَلَ، وتحابُّوا بالألسنِ، وتباغضوا بالقلوبِ، وتقاطعوا في الأرحامِ لَعنهم اللَّهُ (عزَّ وجلَّ) وأصمَّهمْ وأعمىٰ أبصارَهمْ».

وَقَالَ الإمامُ الباقرُ اللهِ اللهِ المؤمنِ المؤمنِ الملقُ».

وَقَالَ الإمامُ الحسنُ العسكريُّ عَلِيُّهِ:

«بئسَ العبدُ ذو وَجهينِ وذو لسانينِ يطري أخاهُ شَاهداً، ويأكلُهُ غَائِباً، إنْ أُعطي حَسَدَهُ، وإنْ أُبتلي خَذَلَهُ».

وَقَالَ ﷺ: «لا تغشش الناس فتبقىٰ بغير صديق».

وقال رسول اللهﷺ:

«أدنىٰ الكفرِ أنْ يَسمعَ الرجلُ مِنْ أخيهِ الكلمةَ فيحفظها

عَليهِ يريدُ أَنْ يفضحَهُ بِها، أُولئكَ لا خلاقَ لَهمْ».

#### وقال ﷺ:

«مَنْ رَوي عَنْ أَخيهِ المؤمنِ روايةً يريدُ بِها هَدْمَ مروءتِهِ وَثَلْبهِ، أُوبَقَهُ اللَّهُ بخطيئتهِ حَتىٰ يأتي بالمَخرجِ مما قَالَ، ولَنْ يأتي بالمخرجِ مِنْهُ أبداً».

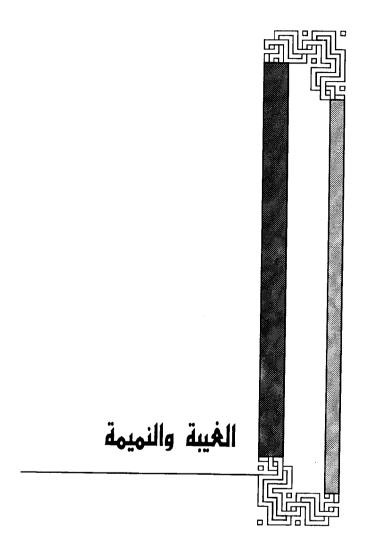



قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ ردَّ عَنْ عِرضِ أخيهِ بالغيبِ كانَ حقّاً على اللَّهِ أنْ يردَّ عَنْ عِرضهِ يومَ القيامةِ».

وقال ﴿ : «مَنْ ردَّ عَنْ عِرضِ أخيهِ بالغيبِ كانَ حَقًا علىٰ اللَّهِ أَنْ يعتقَهُ مِن النارِ».

وقالَ الإمامُ الباقرُ عَلَيْهِ: «مَنْ أُغتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ المؤمنُ فَنَصَرَهُ وأَعَانَهُ، نَصَرْهُ اللَّهُ في الدُّنيا والآخرةِ، ومَنْ لَمْ ينصرَهُ ولم يدفعْ عَنْهُ، وهو يَقْدِرُ عَلَى نُصرتِهِ وعَونهِ، خَفَضَهُ اللَّهُ في الدُّنيا والآخرةِ».

وقالَ الإمامُ الصادقُ عِلِينَ : «إنَّ مِنَ الغيبةِ أن تقولَ في

أخيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَليهِ، وإنَّ مِنَ البهتانِ أن تَقولَ في أخيكَ ما ليسَ فيهِ».

وقال رسول اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَدَحَ أَخَاهُ المؤمنَ في وجههِ، واغتابَهُ مِنْ ورائهِ، فَقَدْ انقطعَ ما بينَهما مِنَ العصمةِ».

وقالَ الإمامُ الصادقُ ﷺ: «لا تَغْتَتْ فتُغتبْ، ولا تَحفُر لأخيكَ حفرةً فتقعُ فيها، فإنَّكَ كما تُدْينَ تُدَانُ».

وقالَ الإمامُ عليٌّ ﷺ:

«النميمةُ شيمةُ المارقِ».

وقال ﷺ: «النميمةُ ذنبٌ لا يُنسىٰ».

وقال ﷺ: «إياكَ والنميمةَ فإنها تَزّرَعُ الضغينةَ وتُبعدُ عَن اللَّهِ والنَّاسِ».

وقال عليه: «أسوءُ الصدقِ النميمةُ».

وقال ﷺ: «بئسَ الشيمةُ النميمةُ».

وقال عَلِين « مَنْ صَدَّقَ الواشي أَفْسَدَ الصديق » .

وقال ﷺ: «مَنْ سَعىٰ بالنميمةِ حَارِبُهُ القريبُ، وَمَقَتَهُ البعيدُ».

وقال عَلِيْهِ: «مَنْ نَقَلَ إليكَ، نَقَلَ عَنْكَ».

وقال ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ واللهِ واللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وقال ﷺ: «لا تكونوا مساييحَ ولا مذاييعَ».

وقال ﷺ: «لا تَجْتمعْ أمانةٌ ونميمةٌ».

وقال ﷺ: «أخوكَ الذي إنْ أحوجتْكَ مَلِّمَةٌ مِنَ الدهرِ لَمْ يَبْرِحْ لَهَا الدهرِ واجماً، وليسَ أخوكَ الحقُّ مَنْ إنّ تشعبتْ عَليكَ أمورٌ ظلَّ يَلْحاكَ لائماً».

وأُوحىٰ اللَّهُ تَعالى إلى موسَى ﷺ: «مَنْ ماتَ تائباً مِنَ الغيبةِ فهو آخرُ مَنْ يَدْخُلُ الجنَّةَ، وَمَنْ ماتَ مُصرّاً عليها فهو أوّلُ مَنْ يَدْخُلُ النارُ».

وروي أن النبيّ أمر الناس بصوم يوم وقال: "لا يفطرنَّ أحدٌ حتّى آذن لَهُ، فَصَامَ الناسُ حَتَّى إذا أمسوا، جَعَلَ الرَّجلُ يجيءُ فيقولُ: يا رسولَ اللَّهِ ظللتُ صَائماً فأذنْ لِي لأفطرَ فيأذن لَهُ، ثُمَّ أتاه الرَّجلُ والرِّجلُ حتَّى جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ فتاتانِ مَنْ أهلي ظلّتا صائمتينِ وإنّهما تستحييانِ يا رسولَ اللَّهِ فتاتانِ مَنْ أهلي ظلّتا صائمتينِ وإنّهما تستحييانِ أنْ تأتياكَ فأذنْ لَهما فلتفطرا فأعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ عاودَهُ فأعرضَ عَنْهُ مَّ عاودَهُ فأعرضَ عَنْهُ اللهِ مَا مَنْ ظلَّ هذا اليومَ يأكلُ لحومَ الناسِ؟. (أي بالغيبة) إذهبُ فمرهما إنْ كانتا صائمتينِ أن تستقيئا، فَرجَعَ إليهما فأخبرَهما فاستقاءتا، فقاءتْ صائمتينِ أن تستقيئا، فَرجَعَ إليهما فأخبرَهما فاستقاءتا، فقاءتْ كلُّ واحدةٍ مِنْهما علقةً مِنْ دمٍ، فَرجَعَ إلى النبي الله فأخبرَهُ كلُّ واحدةٍ مِنْهما علقةً مِنْ دمٍ، فَرجَعَ إلى النبي النبي الفيرة فأخبرهُ النبي النبي الله فأخبره النبي النبي النبي الله فأخبره النبي النبي

فقالَ: والَّذي نفسُ محمَّدِ بيدِهِ لو بقيتا في بطونهِما لأكلتهما النارُ».

وقال جابرُ: كُنَّا مَعَ رسولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مسيرِ فأتى عَلَى قبرينِ يُعذَّبُ صاحباهما فقال: «أما إنّهما ليعذّبانِ وما يعذَّبانِ في كبيرةٍ، أمّا أحدُهما فكانَ يَغْتَابُ النَّاسَ، وأمّا الآخرُ فكانَ لا يستنزهِ مِنْ بولهِ، ودعا بجريدةٍ رَطبةٍ أو جريدتينِ فكسّرهما ثمَّ أمرَ بكلِّ كسرةٍ فغُرِستْ عَلى قَبرِهما، فقالَ النبيُ اللهِ: أمّا إنّهُ سيهوِّن مِنْ عذابِها ما كانتَا رَطبتينِ وما لم ييبسا».

ولمّا رجم رسولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الزُّني قالَ رجلٌ لصاحبهِ: «هذا أقعص الكلب».

فمرَّ النّبيُّ ﴿ مَعَهما بجيفةٍ فَقَال ﴿ انهشا مِنْها »، فقالا: يا رسولَ اللَّهِ نَنْهُشُ جِيفةً؟

فَقَالَ: «ما أصبتما مِنْ أخيكما أنتُنُ مِنْ هذهِ».

وَسَمِعَ عليُّ بنُ الحسينِ اللهِ رجلاَ يَغْتَابَ آخرَ فقال: «إِيّاكَ والغيبةَ فإنّها إدامُ كِلابِ النارِ».

وقال رسولُ اللَّهِ ﴿ الجلوسُ في المسجدِ انتظاراً للصلاةِ عبادةٌ ما لم يحدثَ»،

فقيلَ: يا رسولَ اللَّهه ما الحدثُ؟

قال: «الإغتيابُ».

وقال أبو عبدِ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَالَ في مؤمنِ ما رأته عيناهُ وسمعتْهُ أذناهُ فهو مِنَ اللَّذينَ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَحبُّونَ أَنْ تشيعَ الفاحشةُ في الَّذينَ آمنوا لَهمْ عذابٌ أليم﴾».

وَقَالَ عَلَيْهُ: «مَنْ رَوىٰ على مؤمنِ روايةً يريدُ بِها شَيْنَهُ وَهَدَمْ مروّتِهِ ليسقطَ عَنْ أَعْينِ النَّاسِ، أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ولايتهِ إلى ولايةِ الشيطانِ، فلا يَقْبَلُهُ الشيطانُ».

وقال الإمام الصادقُ ﷺ: «الغيبةُ حَرامٌ على كلِّ مُسْلمٍ، وإنّها لتأكلُ الحطبَ».

وقال أميرُ المؤمنينَ عِلَيه: «شرارُكم المشاؤنَ بالنميمةِ، المفرِّقونَ بينَ الأحبّةِ، المبتغونَ للبراء المعايبَ».

وقال الإمام الباقرُ عليه : «الجنّة محرَّمةٌ عَلى المغتابينَ، والمشائينَ بالنميمةِ».

وَرَوَى كَعْبُ أَنَّهُ أَصَابَ بني إسرائيلَ قحطٌ فاستسقىٰ موسىٰ ﷺ مرَّاتٍ فما أُجيبَ، فأوحىٰ اللَّهُ تعالى إليهِ: «أنّي لا أستجيبُ لكَ ولمن مَعَكَ وفيكمْ نمّامٌ قَدْ أصرَّ على النميمةِ».

فَقَالَ موسىٰ: «يا ربِّ مَنْ هو حتَّى نخرجَهُ مِنْ بينِنا؟

فَقالَ تعالى: «يا موسىٰ أنهاكمْ عَن النميمةِ، وأكونُ نمّاماً؟».

«فتابوا بأجمعِهم فَسُقُوا».

وقال الإمام الصّادقُ ﷺ: "إنَّ أصلَ الغيبةِ متنوَّعٌ بعشرةِ أنواع: شفاءُ غيظٍ، ومساعدةُ قوم، وتهمةٌ، وتصديقُ خبر بلا كشفّه، وسوءُ ظنِّ، وحسدٌ، وسخريّةٌ، وتعجّب، وتبرُّمٌ، وتزيّنٌ. فإنْ أردتَ السّلامةَ فاذكرِ الخالقَ لا المخلوقَ، فيصيرُ لَكَ مكانَ الغيبةِ عبرةٌ ومكانَ الإثم ثوابٌ».

وقالَ أبو ذرُّ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﴿ : «مَن أَشَاعَ عَلَى مسلمِ كَلَمةً لَيشِينَ بِهَا بِغِيرِ حَقِّ، شَانَهُ اللَّهُ فَي النَّارِ يومَ القيامةِ».

وروي في الحديث: «أَيُّمَا رَجَلُ أَشَاعَ عَلَى رَجَلِ كَلَمَةً وَهُو مِنْهَا بَرِيءٌ ليشينَهُ بِهَا في الدُّنيا، كَانَ حَقّاً على اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ أَن يَذَيبَهُ بِهَا يُومَ القيامةِ في النارِ».

وقال النبي الله الله الله تعالى لمّا خَلَقَ الجنَّةَ قَالَ لَها: «تكلّمي»،

فقالتْ: سَعُدَ مَنْ دَخَلَنِي،

قَالَ الجبّارُ جلَّ جلالُهُ: وعزَّتي وجلالي لا يسكنُ فيكِ ثمانيةُ نفر مِنَ النَّاسِ: لا يسكنُكَ مدمنُ خمرٍ، ولا مصرَّ على الزِّني، ولا قتّاتٌ (وهو النّمامُ)، ولا ديّوث، ولا شرطيٌّ، ولا مخنّث، ولا قاطعُ رحم، ولا الّذي يقولُ: عليَّ عهدُ اللَّهِ أَنْ أَفعلَ كذا وكذا، ثمَّ لم يَفِ بهِ».

وَقَالَ ﷺ: «أترعون عَنْ ذكرِ الفَاجرِ حَتَّى لا يَعْرِفَهُ النَّاسُ، اذكروهُ بما فيهِ يحذرْهُ النَّاسُ» وكانوا يقولونَ: «ثلاثةٌ لا

غيبةَ لهم: الإمامُ الجائرُ، والمبتدعُ، والمجاهرُ بفسقهِ».

#### وقال ﷺ:

«مَنْ مشىٰ في غيبةِ أخيهِ وكشف عورته، كانتْ أولَ خطوةٍ خطاها وَضَعَها في جهنّم، وكَشَفَ اللّهُ عورتَهُ عَلى رؤوسِ الخلائقِ، وَمُن اغتابَ مسلماً بَطَلَ صومُهُ، ونَقَضَ وضوءُهُ، فإنْ مات \_ وهو كذلك \_ مات وهو مستحلٌ لما حرَّم اللّهُ».

وَقَالَ ﴿ الْعَيبَةُ أُسرِعُ في دينِ الرّجلِ المسلمِ، من الأكلةِ في جوفهِ ».

وفي الحديث: قال رسول الله الله الله الخبرُكُمْ بشرارِكمْ؟

قالوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: المشّاؤنَ بالنميمةِ، المفسدونَ بينَ الأحبّةِ، الباغونَ للبُرءاء العيبَ».

وقال الإمام الصادقُ عَلِيهِ: «الغيبةُ أَنْ تقولَ في أخيكَ ما سَتَرَ اللَّهُ عَلَيهِ، وأمّا الأمرُ الظاهرُ فيهِ مَثْلُ الحدّةِ والعَجلةِ فلا، والبهتانُ أَنْ تَقولَ فيهِ مَا ليسَ فيهِ».

وقال أبو الحسن عليه: «مَنْ ذَكَرَ رَجلاً مِنْ خَلفهِ بما هو فيهِ ممّا لا يعرفُهُ الناسُ، اغتابَهُ.. وَمَنْ ذَكَرَهُ بما ليسَ فيهِ فَقَدْ بَمَّا لا يعرفُهُ الناسُ، اغتابَهُ.. وَمَنْ ذَكَرَهُ بما ليسَ فيهِ فَقَدْ بَمَّةُ».

وقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿هَلْ تَدرونَ مَا الغيبةُ؟

قالوا: اللَّهُ ورسولُهُ أعلمُ.

قال: ذكرُكَ أخاكَ بما يكره.

قِيلَ: أرأيتَ إنْ كانَ في أخي مَا أقولُهُ؟

قَالَ ﷺ: إن كَانَ فيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكَنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

وقالﷺ: «كفَّارةُ مَنْ اغتبتَهُ أَنْ تستغفرَ لَهُ».

وَقَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ كَفَّ لَسَانَهُ عَنْ أَهْلِ القِبلَةِ إِلاَّ الْحَسْنُ مَا يَقْدِرُ عَلِيهِ ».

وقال ﴿ اِنَّ اللَّهَ حَرَمً مِنَ المسلمِ: دَمَهُ، ومالَهُ، وعِرضَهُ، وأَنْ يُظنَّ بِهِ ظنُّ السُّوءِ».

وقال الله المسلم على المسلم حَرامٌ: دَمْهُ ومالُهُ وعِرضُهُ».

وقال ( الله تحاسدوا، ولا تَباغضوا، ولا يَغْتب بعضُكم بَعْضاً، وكونوا عبادَ اللَّهِ إخواناً».

وقال ﴿ اِيّاكُمْ والغيبةَ، فإنَّ الغيبةَ أَشَدَّ مِنَ الزِّنا، فإنَّ الرَّبا، فإنَّ الرَّبا، فإنَّ صَاحبَ الغيبةِ الرَّجلَ قَدْ يَزْنِي فيتوبُ، فيتوب اللَّهُ عليهِ.. وإنَّ صَاحبَ الغيبةِ لا يُغْفُرُ لَهُ حتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحبُهُ».

وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﴿ ﴿ مَرَرَتُ لَيَلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قُومِ يَخْمِشُونَ وَجُوهُهُم بِأَطْافِيرِهُمْ . .

فقلتُ: «يا جبرئيلُ مَنْ هؤلاءِ؟

قالَ: «هؤلاءِ اللَّذينَ يَغْتَابونَ الناسَ، وَيَقَعُونَ في أعراضِهم».

وَقَالَ سليم بنُ جابر أتيتُ رَسولَ اللَّهِ فَقلتُ: علَّمني خَيراً يُنَفِّعُنِي اللَّهُ بهِ،

فَقَال ﷺ: «لا تحقرنَّ مِنَ المعروفِ شَيئاً، ولو أنَّ تصبَّ مِنْ دلوكِ في إناءِ المستقي، وأن تلقىٰ أخاكَ ببشر حَسنٍ، وإذا أدبرَ فلا تَغْتَبُهُ».





# ٣.٧

### قَالَ الإمامُ على الله :

«حَسْبُ المرءِ مِنْ صداقتهِ كَثرةُ موافقتهِ وقلةُ مخالفتهِ».

ورُوِي عَنْ أبي أمامة الباهلي أنه قالَ: خَرَجَ عَلينا رسولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحنُ نتمارىٰ فَغَضِبَ وَقَالَ:

«ذروا المِراءَ لقلةِ خيرِهِ، وذروا المراءَ فإنَّ نَفَعَهُ قليلٌ، وإنَّهُ يُهيِّجُ العداوةَ بينَ الإخوانِ».

وَقَالَ الإمامُ الهادي عَلَيْ إِنَّ المُ

«المراءُ يُفسدُ الصداقةَ القديمةَ، ويَحلُّ العُقدةَ الوثيقةَ. وأقلُّ مَا فيهِ أن تكونَ فيهِ المغالبةُ، والمغالبةُ أُسُّ أساسِ القطيعةِ».

وَقَالَ الإمامُ العسكريُ عَلَيْهِ: «لا تمارِ فيذهب بهاؤُكَ». وقالَ الإمامُ عليٌ عَلِيهُ:

«إياكمْ والمِراءَ والخصومةَ، فإنَّهما يُمرضانِ القُلوبَ عَلىٰ الإخوانِ، ويَنبُتُ عليهما النفاق».

# وَقَال رسولُ اللَّهِ ﷺ:

"مَنْ تَرَكَ المِراءَ وهو محقٌ، بَنيَ اللَّهُ لَهُ بَيتاً في أَعْلَىٰ الجَنَّةِ.. وَمَنْ تَرَكَ المِراءَ وهو مبطلٌ، بَني اللَّهُ لَهُ بَيتاً في ربض الجنة».

# وَقَالَ أَبُو عَبِدِ اللَّهِ الصادقُ عَلِيُّ اللَّهِ الصادقُ عَلِيُّ اللَّهِ :

"إياكمْ والخصومةَ، فإنَّها تشغلُ القلبَ وتورثُ النَّفاقَ، وتُكسِبُ الضغائنَ».

وقال النبي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

وَقَالَ ﴿ أَيضاً: «ما ضلَّ قومٌ بَعْدَ هدي إلاَّ أُوتوا الجدلَ».

وَقَالَ ﴿ أَيضاً: «لا يَسْتَكَمِلُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حَتَّى يَدَعُ المِراءَ وَالْجدلَ، وإن كانَ مُحقاً».

وَقَالَ ﴿ اَيضاً: «ستٌّ مَنْ كنَّ فيهِ بَلَغَ حقيقةَ الإيمانِ: الصِّيامُ في الصَّيفِ، وَضَرْبُ أعداءِ اللَّهِ بالسيفِ، وتعجيلُ الصلاةِ في يومِ الدَّجن، والصبرُ على المصائبِ، وإسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وتركُ المِراءِ وهو صَادقٌ ».

وَقَالَ لُقمانَ لابنه: «يا بُنيَّ لا تجادلِ العلماءَ فيمقتوكَ».

وَقَالَ النبي عيسىٰ بن مريم ﷺ: «مَنْ كَثُرَ كَذِبُهُ ذَهَبَ جمالُهُ، وَمَنْ لاحىٰ الرجالَ سَقطتْ مروَّتُهُ، وَمَنْ كَثُرَ همُّهُ سَقُمَ جسمُهُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ».

وقال ﷺ: «ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته، ولا تؤمن فتنته».

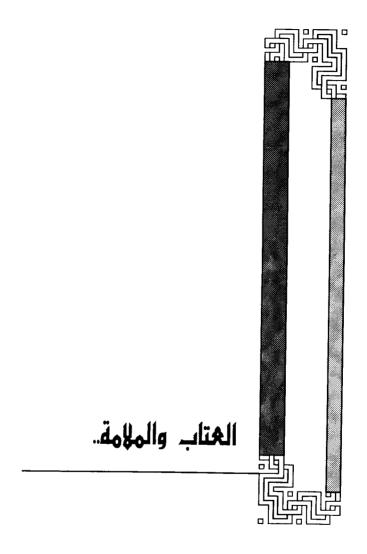



في الحديثِ الشريفِ:

«لمّا نزلتُ المائدةُ من السماء على النبي عيسى الله قَالَ للحواريّينَ:

«لا تأكلوا مِنْها حتَّى آذنَ لَكمْ»،

فَأَكُلَ مِنْهَا رَجِلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ بَعْضُ الْحُوارِيِّينَ: «يَا رُوحَ اللَّهِ أَكُلَ مِنْهَا فَلانُ؟

فَقَالَ لَهُ عيسىٰ عَلِيهِ: «أكلتَ مِنْها؟

فَقَالَ لَهُ: لا ،

فَقَالَ الحواريونَ: بلى واللَّهِ يا روحَ اللَّهِ، لَقَدْ أَكَلَ مِنْها. .

فَقَالَ عيسىٰ السُّلا:

«صدّقْ أخاكَ، وكذّب بَصَرَكَ».

وَعَنْ أَبِي عَبِدِ اللَّهِ عِلَى قَالَ: «مَنْ لَقَىٰ أَخَاهُ بِمَا يؤنبهُ، اللَّهُ فِي الدنيا والآخرةِ».

وعَنْ أَبِي عَبِدِ اللَّهِ عَلِيَ قَالَ: «أَبِعِدُ مَا يَكُونُ الْعَبِدُ مِنِ اللَّهِ أَنْ يَكُونُ الرِّجِلُ وهو يَحْفُظُ زَلاَتِهِ، فَيُعْيِرُهُ بِهَا يَوْمًا مَا».

وقال الإمامُ عليُّ اللَّهِ:

«الإفراطُ في الملامةِ يشبُّ نارَ اللجاجةِ».

وقال ﷺ: «إياكَ أن تكررَ العتَبَ فإن ذلكَ يُغري بالذنبِ ويهون العتبَ».

وقال ﷺ: «ربُّ ملوم ولا ذنبَ لَهُ».

وقال ﷺ: «كانَ رسولُ الله ﷺ لا يَلومُ أحداً على ما لا يجدُ العذرَ في مثلهِ حتى يَسمعَ اعتذارَهُ».

وقال ﷺ: «العِتابُ حياةُ المودةِ».

وقال ﷺ: «إذا عاتبتَ فاستبقِ»،

وقال ﷺ: «كَثْرَةُ العِتَابِ تؤذنُ بالارتياب».

وقال ﷺ: «احتمل أخاك على ما فيه، ولا تُكثر العتابَ فإنّه يورث الضغينة، واستعتب من رجوت عتباه».

وقال ﷺ: «لا تعاتبِ الجاهلَ فيمقتكَ.. وعاتبِ العاقلَ يحببكَ».

وقال الإمامُ أبو جعفر ﷺ: "إنَّ أقربَ ما يَكُونُ العبدُ إلى الكفرِ أن يؤاخي الرجلَ على الدِّين، فيحصي عليهِ عثراتِهِ وزلاّتِهِ، ليعنّفَهُ بها يوماً مّا».

وقال الإمامُ عليُّ عَلِيُّهِ:

«عاتبْ أخاكَ بالإحسانِ إليهِ، وارددْ شَرَّهُ بالإنعامِ عليهِ».

وقال ﷺ:

«احتملْ أخاكَ علىٰ ما فيهِ، ولا تكثرُ العتابَ فإنهُ يُورثُ الضغينةَ، ويَجرُّ إلى البغيضةِ».

وَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ تَتَبعَ عثراتِ أخيهِ تَقَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتُهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَتَهُ فَضَحَهُ، ولو في جَوفِ بيتهِ».

وقال الإمام علي ﷺ: «من حاسَبَ الإخوانَ على كل ذنب، قلّ أصدقائهُ».





قال رسول الله ﷺ: «خيرُكُم، خيركم لأهله، وأنا خيرُكُم لأهلي».

وَقَالَ الإمام عليُّ عَلِيهُ : «لا تُكثرُ الغيرةَ عَلَى أَهلِكَ فترمي بالسوءِ مِنْ أَجلكَ».

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ غيورٌ يُحبُّ الغيرةَ، ولغيرتِهِ حَرَّمَ الفواحشَ ظاهرَها وباطنَها».

وَعَنْهُ عَلِيْهِ: «إذا لَمْ يَغُرُ الرجلُ فَهُو مَنْكُوسُ القلبِ».

وَعَنْهُ عَلِيهِ : «إذا عُيّر الرجلُ في أَهلهِ أو بَعضِ مَناكحهِ مِنْ مَملوكتِهِ فلم يَغر ولم يغيّر بعث الله إليهِ طَائراً يُقالُ لَهُ القُنْفُذُ

حَتَّى يَسْقطَ عَلى عَارضةِ بابهِ، ثُمَّ يمهله أربعينَ يَوماً، ثمَّ يَهْتُفُ بِهِ: إِنَّ اللَّهَ غيورٌ يُحبُّ كلَّ غَيورٍ، فإنْ هو غَار وغيّر وأَنْكَرَ وأَنْكَرَ ذلكَ فأكبره وإلا طَار حَتَّى يَسْقطُ عَلى رأسهِ فَيَخْفِق بجَناحيه عَلى عينيهِ، ثُمَّ يَطيرُ عَنْهُ فينزعُ اللَّهُ مِنْهُ بَعْدَ ذلكَ رُوحَ الإيمانِ وتسمّيهِ الملائكةُ الدَّيوثَ».

وَعَنْهُ عَلَيْهُ: «قَالَ رسولُ اللَّهِ اللَّهِ كَانَ إبراهيمُ عَلَيْهُ غَيوراً وأنا أغيرُ مِنْ المؤمنينَ وأنا أغيرُ مِنْ المؤمنينَ والمسلمينَ».

وَقَالَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ: «يَا أَهلَ العراقِ نُبّئتُ أَنّ نساءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرجالَ في الطريقِ أمّا تستحيونَ؟!.

وَقَالَ أَميرُ المؤمنينَ عَلَيْهُ في رسالتهِ إلى الحسنِ عَلَيْهُ: «إِيَّاكَ والتغايرَ في غير موضع الغيرةِ، فإنَّ ذَلكَ يَدْعو الصحيحةَ مِنْهنَّ إلى السَقَمِ، ولكنْ أَحْكِم أمرهنَّ، فإن رأيتَ عَيباً فَعجّلِ النكيرَ على الصغيرِ والكبير».

### وقال رسول الله ﷺ:

«دِينارٌ أَنفقتَهُ عَلَىٰ أهلك، ودينارٌ أَنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أَنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ تصدَّقتَ بِهِ عَلَى مسكينَ.. أعظمُها أجراً الدينارُ الَّذي أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ».

وَقَالَ الإمام علي عَلَيْ «ثلاثٌ مِنَ العجزِ في الرجلِ: الأول \_ أن يَلقَىٰ مَنْ يُحبُّ مَعرفتَهُ فيفارقُهُ قَبْلَ أَن يَعْلَمَ اسمَهُ

ونسبَهُ، والثاني \_ أَنْ يُكرمَهُ أَخوهُ فيردُّ عَليهِ كرامتَهُ، والثالثُ \_ أَنْ يقاربَ الرَّجلُ جاريتَهُ فيصيبُها قَبْلَ أَنْ يحادثَها ويؤانسَها ويضاجعَها فيقضي حَاجتَهُ مِنْها قَبْلَ أَنْ تَقْضِي حَاجتَها مِنْهُ».

قِيلَ لرسولِ اللَّهِ ﷺ: "ما حتُّ المرأةِ عَلَى الرَّجلِ؟

فَقَالَ اللَّهِ : أَن يَطعمَها إذا طَعِم، ويَكسُوها إذا اكتسى، ولا يقبّح الوَجه ولا يَضْربُها إلا ضَرباً غيرَ مبرّحٍ ولا يهجرُها إلا في البيتِ».

وقال الإمام الصادق ﷺ: «جَاءَتْ امرأةٌ إلى النبي ﷺ فَسَأَلتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوجِ عَلَى المرأةِ، فَخَبَّرَها، ثُمَّ قَالَت: فما حَقُها عَليهِ؟

قَالَ ﴿ : «يَكسوها مِنَ العرى، ويطعمُها مِنَ الجوعِ، وإنْ أَذنبتْ غَفَرَ لَها».

واعلمْ أنَّهُ لَيس حُسنُ الخُلُقِ مَعَها كفُّ الأذىٰ عَنْها فحسب، بَلْ احتمالُ الأذىٰ مِنْها، والحِلْمُ عِنْدَ طَيشِها وغَضبِها اقتداءً برسولِ اللّهِ فَقَدْ كانت أزواجُهُ تُراجعنه الكلامَ وتهجرُهُ الواحدةُ مِنْهَنَ يوماً إلى اللّيل، وروي أنَّهُ دَفَعَتْ

إحداهنَّ في صدرِ رسولِ اللَّهِ اللَّهِ فَزَبَرَتْها أَمُّها فَقَالَ اللَّهِ: «دعيها تصنعْ أكثرَ مِن ذلكَ».

وَجرى بينَهُ ﷺ وبينَ عائشةَ كلامٌ حَتَّى أدخلَ النبيُ ﷺ أبا بكرٍ حَكماً بينَهما واستشهدَهُ فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه ﷺ: «تكلَّمينَ أو أتكلّم».

فقالت: «بَلْ تكلُّمْ أَنْتَ ولا تقلْ إلا حَقَّا»،

فلطمَها أبو بكرٍ حَتَّى دُمي فوها وَقَالَ: يا عدوَّةَ نفسِها أوَ غَيْرَ الحقِّ يقولُ؟

فاستجارتْ برسولِ اللَّهِ ﴿ وَقَعَدَتْ خَلْفَ ظَهرو، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﴾: «لم ندعُكَ لِهذا، ولَمْ نُرِدْ هذا مِنْكَ».

وَقَدْ كَانَ ﴿ أَذِنَ لَلْنَسَاءِ في حضورِ المساجدِ، وَقَالَ: «لا تمنعوا إماءَ اللَّهِ، مساجدَ اللَّهِ».

وَقَالَ أَنسُ: «كَانَ رَسولُ اللَّهِ اللَّهِ أَرحمَ الناسِ بالنساءِ والصبيانِ».

وكانَ رسولُ اللَّهِ ﴿ يَمْزِحُ مَعْهُنَّ وَيَنزِلُ إِلَى درجاتِ عَقولهِنَّ فِي الأقوالِ والأَخْلاقِ.

وَقَالَ ﷺ: «أكملُ المؤمنينَ إيماناً أحسنُهم خُلُقاً وألطفُهم بأهله».

وَقَالَ تَعالى في تَعْظيم حقِّهنَّ: ﴿وَأَخَذَنَ مَنْكُم مَيْثَاقًا عَلَيْظاً ﴾ وَقَالَ تَعالى: ﴿وَالصَاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ قيلَ: هي المرأةُ.

وعن أبي عبد الله ﷺ قال: إنّ الله كتَب على الرّجلِ وعلى النساء الجهاد. . فجهادُ الرجل أن يبذل ماله ودمه حتَّى يُقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة حسن التبعل».

وعن أبي عبد الله ﷺ قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت من وجهك خيراً قطُّ، فقد حَبِط عملها».

وقال ﷺ: «اتقوا الله في الضعيفين». . يعني بذلك اليتيم والنساء.

وقال رسول الله الله الله الله الرّجل أسراؤه، فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فَلْيحسن صنعاً إلى أسرائه».

وسُئل أبو الحسن الرّضا الله عن الرّجل تكون عنده المرأة الشّابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون في ذلك آثماً؟

وقال الإمام على الله لولده الحسن: «المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، والبريئة إلى الريب».

وعن أبي عبد الله على قال: «ليس الغيرة إلاّ للرجل، فأما النساء فإنّما ذلك منهن حسد، ولذلك حُرّم على النساء إلا

زوجها وأُحِلّ للرّجل أربعاً، فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرّجل معها ثلاثاً».

وعن الإمام الباقر على قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟

فقال لها: «تطيعه، ولا تعصيه، ولا تتصدّق من بيته بشيء إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيته إلاّ بإذنه».

فقالت: يا رسول الله الله الله الناس حقّاً على الرّجل؟

قال: والداه.

فقالت: فمن أعظم الناس حقّاً على المرأة؟.

قالﷺ: زوجها.

وعن أبي عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال: «ليس لها أن تصوم إلا بإذنه (يعني تطوّعاً) ولا تخرج من بيتها بغير إذنه، وعليها أن تتطيّب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتتزين بأحسن زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعَشيّة».

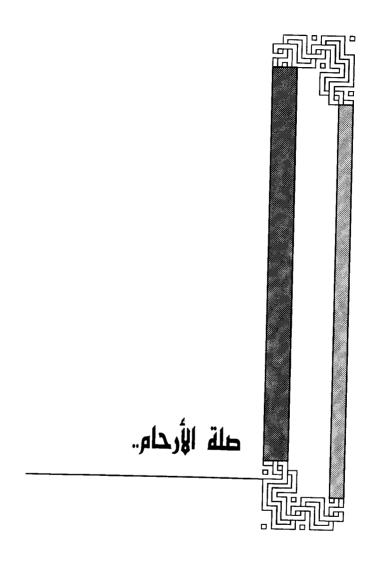

قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أَخبرُكُمْ بِخيرِ خَلايقِ الدُّنيا وَالآخرةِ؟ العفوُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصلُ مَنْ قَطَعَكَ، والإحسانُ إلى مَنْ أَساءَ إليْكَ، وإعطاءُ مَنْ حَرَمَكَ».

## وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أوصِي الشاهد مِنْ أمتي والغايبَ مِنْهُمْ، ومنْ في أصلابِ الرّجالِ وأرحامِ النّساءِ إلى يوم القيامةِ، أنْ يَصِلَ الرّحِمَ وإنْ كَانتْ مِنْهُ عَلى مسيرةِ سنةٍ، فإنْ ذَلكَ مِنَ الدينِ».

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلِي قَالَ: «اتقوا الحالقة فإنها تُميتُ الرِّجالَ».

فقيل: وما الحاقة؟

قالَ: «قَطِيْعَةُ الرحم».

وَقَالَ الإمامُ عَلَيُّ بِنُ الحسينِ اللهِّ : «إياكَ ومصاحبةَ القاطعَ لرحِمِهِ فإني وجدتُهُ مَلعوناً في كتابِ اللَّهِ في ثلاثةِ مَواضعَ، قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويَفْسِدُونَ فِي الأَرضِ مَينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ويَفْسِدُونَ فِي الأَرضِ أُولِئِكَ لَهُمُ النَّالِهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ عَهْدَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ عَهْدَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْسِدُونَ فِي الأَرضِ أُولِئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ .

وَقَالَ الإمامُ الباقرُ عَلَيْهُ: «صلةُ الأرحامِ تُزكِي الأعمالَ وَتَدْفَعُ البلوىٰ، وتُنسِيء في الأجلِ». الأجلِ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَرُّ الوالدينِ وصِلةُ الرحمِ يُهوِّنانِ الحسابَ، ثُمَّ تَلَىٰ قُولُه تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الْحسابَ، ثُمَّ تَلَىٰ قُولُه تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾.

وَقَالَ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ:

«صلةُ الأرحامِ تُحْسِّنُ الخُلُقَ، وَتُسمِحُ الكَفَّ، وَتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وَتَزيدُ في الرَّزقِ، وتنسءُ في الأجلِ».

وَقَالَ عَلِيهِ: "صِلْ رَحِمكَ ولو بشربةٍ مِنْ مَاءٍ، وأفضلُ ما

تُوصِلُ بِهِ الرحمَ كَفُّ الأذيٰ عَنْها».

وقال عَلِينَهُ: «إنْ أَعْجَلَ الخيرِ ثُواباً صلةُ الرَّحمِ».

وقال عُلِينِهُ: «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ ولو بالسلامِ».

وقال عَلَىٰ اللهِ اللهِ الرجلُ يَصلُ رَحِمَهُ فيكونُ قَدْ بَقِي مِنْ عَمْرِهِ ثلاثُ سنينَ، فيصيِّرُها اللَّهُ ثلاثينَ سنةً وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ».

وقال ﷺ: «أقبحُ المعاصِي قَطِيعَةُ الرحمِ والعُقوقُ».

وقال عُلِينَهُ: «بقطيعةِ الرحمِ تُسْتَجْلَبُ النَّقَمُ».

وقال عُلِيِّهِ: «جانبوا التخاذلَ والتدابرَ وَقطِيعةَ الأرحام».

وقال ﷺ: «حلولُ النِّقمه في قَطِيعةِ الرحمِ».

وقال ﷺ: «قَطِيعَةُ الرحم تُزيلُ النِّعمَ».

وقال عُلِيِّهِ: «قَطِيعَةُ الرحمِ مِنْ أَقبحِ الشيمِ».

وقال ﷺ: «لَيسَ مَعَ قَطِيعَةِ الرحمِ نَماءُ».

وقال ﷺ: "لَيسَ لَقاطع رحمٍ قَريبٌ".

وقال ﷺ: «ليس مِنَ الكرم قطيعةُ الرحم».

وقال ﷺ: "ما آمنَ باللَّهِ مَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ".

وقال ﷺ: «التجني أولُ القَطِيعَةِ».

وقال ﷺ: "صِلَةُ الرحم تُوجبُ المحَبةَ وتَكبِتُ العدوَّ».

وقال عُلِيِّهُ: «صِلَةُ الرحم تُوسِعُ الآجالَ وتنمُّي الأموالَ».

وقال على الأموالِ مُرفِعةٌ الأرحامِ مَثراةٌ في الأموالِ مُرفِعةٌ للأعمالِ».

وقال ﷺ: «صِلَةُ الرحم تُنمِي العدَد وتُوجبُ السؤددَ».

وقال ﷺ: «صِلَةُ الرحم عَمارةُ النِّعم وَدَفَّاعةُ النَّقم».

وقال ﷺ: «صِلَة الأرحام مِنْ أفضلِ شِيم الكرام».

وقال ﷺ: «في صِلَةِ الرحم حِراسةُ النُّعم».

وقال ﷺ: «صِلةُ الأرحام مَنْمَاةٌ للعَددِ».

وقال ﷺ: «مِنَ الكرم صلةُ الرحم».

وقال ﷺ: «مِنْ أفضلِ المروةِ صلةُ الرحم».

وقال ﷺ: «أوفرُ البرّ صلةُ الرحم».

وقال ﷺ: «إنَّ صلةَ الأرحامِ لمنْ موجباتِ الإسلامِ، وإنَّ اللَّهَ سبحانَهُ أَمَرَ بإكرامِها...».

وقال ﷺ: «أفضلُ الشيم صلةُ الأرحام».

وقال ﷺ: «بصلةِ الرحم تُسْتَدَّرُ النِّعم».

وقال ﷺ: «حِراسةُ النِّعم في صلةِ الرحم».

وقال ﷺ: «زكوة اليسار برُّ الجيران وصِلَةُ الأرحام».

وقال ﷺ: «زَينُ النعم صلةُ الرحم».

وقال ﷺ: «صِلةُ الرحم تدّرُ النعمَ وتَدْفَعُ النَّقمَ».

وقال عَلَيْهِ: «صلةُ الرحمِ تَسوءُ العدو وتقي مَصَارعَ السوءِ».

وقال ﷺ: «صلةُ الأرحامِ تُثْمِرُ الأموالَ وتنسىءُ في الآجال».

وقالَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ خيارَكُمْ أُولُوا النُّهي»،

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ أُولُوا النُّهِي؟

قَالَ: «هَمْ أُولُوا الأخلاقِ الحسنةِ، والأحلامِ الرزينةِ، وصلةِ الأرحام، والبررةُ بالأمهاتِ والآباءِ، والمتعاهدون للفقراءِ والجيران واليتامى، ويُطعِمون الطعام، ويفشون السلامَ في العالم، وَيصلّونَ والناسُ نيامٌ».

وَقَالَ ﷺ أيضاً: «ألا أخبرُكُمْ بأشبهكم بي؟

قالوا: بَلِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «أَحسنُكُمْ خُلُقاً، وألينُكُمْ كَنَفَاً، وأبرُكُمْ بقَرَابتهِ

وأشدُكُمْ حُبًا لإخوانِهِ في دينهِ، وأصبرُكُمْ عَلَى الحقّ، واكظمُكُمْ للغيظِ، وأحسنُكُمْ عَفواً، وأشدُّكُمْ مِنْ نَفْسِهِ إنصافاً في الرِّضا والغَضب».

وَقَالَ النبيّ موسى بن عمران ﷺ مُناجياً رَبَّهُ: «إلهي ما جَزاءُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ؟

قَالَ تعالى: «يا موسىٰ أُنسىءُ في عُمُرِهِ، وأُهوّنُ عَليهِ سكراتِ الموتِ، ويُناديه خَزَنةُ الجنةِ: هَلمّ إلينا فادخلْ مِنْ أي أبوابِها شئتَ».

وقال رسول الله الله الله الله المسلم بطل صومه. .

"ومن مشى في عون أخيه ومنفعتِهِ فلَهُ ثوابُ المجاهدين في سبيل الله. .

"ومن مشى في عَيب أخيه، وكشف عَورته كانت أولُ خطوة خطاها وَضَعها في جهنم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق..

"ومن مشى إلى ذي قرابةٍ وذي رحم، يسألُ به أعطاه الله أجر مائة شهيد، فإن سأل به ووَصَلهُ بماله ونفسِه جميعاً كان له بكل خطوةٍ أربعون ألف حسنة، ورفع له أربعون ألف ألف درجة وكأنما عبد الله عز وجل مائة سنة.

«ومن مشىٰ في فساد ما بينهما، وقطيعةِ بينهما غضب الله

عز وجل عليه، ولعنه في الدنيا والآخرة، وكان عليه من الوزر كقاطع الرحم».

وقال الإمام الصادق ﷺ:

«إنَّ رَجُلاً منْ خَثْعَمَ جَاءَ إلى النبيِّ فَقَالَ: أيُّ الأعمالِ أَبغضُ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ.

فَقَالَ ﴿ الشِّركُ بِاللَّهِ .

قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟

قَالَ ﷺ: «قَطيعةُ الرحم.

قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟

قَالَ ﷺ: «الأمرُ بالمنكرِ والنهي عَنِ المعروفِ».



## الفهرس

| V   | ٠ |   | ٠ | • |   |   |   | • |  |  |      |      |   |   |   |  |   | •  |     |     |     |    |     |           |     |     |     |          | مة     | لد  | مة  | ١٤                |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------|------|---|---|---|--|---|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-----|----------|--------|-----|-----|-------------------|
| ٩   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |      |      |   |   |   |  |   |    |     |     |     |    |     |           |     |     |     |          |        |     |     |                   |
| 10  |   |   |   | , | , |   |   |   |  |  |      | <br> |   |   |   |  |   |    |     |     |     |    |     | ۷,        | حج  | ÷آ  | لة  | وا       | ء      | حا  | ز-' | 11                |
| 79  |   |   |   | 1 |   |   | , |   |  |  | <br> | <br> |   |   |   |  | č | رة | ئىر | ) ئ | بع  | ال |     | ڹ         |     | >   | و   | <u>ن</u> | ;<br>> | خا  | - 5 | U                 |
| ۲۷  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | <br> |      |   |   |   |  |   | ں  | س   | نا  | ١١  | ځ  | م   | ö         | سر  | اش  | عا  | لم       | ţ      | ڹ   | ئس  | و<br><del>ک</del> |
| ٤٣  |   |   | , |   |   |   | , |   |  |  | <br> | <br> |   | , |   |  | • |    | ٤   | Ų   | دة  | ص  | , 5 | 1         | ذ   | غا  |     | ; }      | ب      | ور  | ج   | و                 |
| ٤٩  |   | , |   | , |   |   |   |   |  |  | <br> |      | • |   |   |  |   |    |     |     |     |    |     |           |     | ?   | ق   | اد       | عب     | تع  | ن   | مر                |
| ٧٣  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | <br> |      |   |   |   |  |   |    |     |     | لّه | ١١ | j   | ت         | ذا  | Ļ   | فحي |          | ا ق    | بدا | ع   | 31                |
| ۸۱  |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  | <br> |      |   |   |   |  |   |    |     |     |     |    | ۽   | . 7       | ؤ ا | ه   | Ĺ   | دق       | لہ     | تص  |     | ¥                 |
| 97  |   |   |   |   |   |   |   | • |  |  |      |      |   |   |   |  |   |    |     |     |     |    | ,   | يا ء      | لدة | عبد | ، و | الا      | ,      | بار | خة  | - 1               |
| ۱۰۳ | , |   | , |   |   |   |   |   |  |  |      |      |   |   | • |  |   |    |     |     |     |    | ,   | يا ۽      | دة  | 4   | ر و | الا      | Ĺ      | وق  | عقو | _                 |
| 170 |   |   |   |   |   | , |   |   |  |  |      |      |   |   |   |  |   |    |     | (   | ان  | حو | ٠,  | <u>لإ</u> | ١,  | ج   | ادً | حو       | _      | اء  | ض   | ق                 |

| إبداء النصيحة للأصدقاء١٥١                        |
|--------------------------------------------------|
| المحافظة على أسرار الأصدقاء١٥٧                   |
| المواصلة والهجرانا                               |
| فنون لكسب الأصدقاءا                              |
| أمور صغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة                  |
| أخلاقيات الصحبة في السفرأخلاقيات الصحبة في السفر |
| تجنب هذه الأمور                                  |
| الصداقة مع العائلة                               |



•